## المخزاة الجعيطية في كتابة السيرة النبوية د، إبراهيم عوض

Ibrahim\_awad9@yahoo.com

/http://awad.phpnet.us

/http://ibrahimawad.com

http://www.maktoobblog.com/ibrahim\_awad9

منذ شهور كتبت دراسة طويلة أرد فيها على رأي سخيف للدكتور هشام جعيط ملخصه أن اسم النبي محمد لم يكن محمدا بل قَثَم، وكنت بحثت، قبل أن أكتب تلك الدراسة، عن كتاب جعيط في السيرة النبوية، وهو الكتاب الذي ورد فيه هذا الرأي المتهافت، لكني لم أوفَّق وقتذاك إلى العثور عليه، ومنذ أربع ليال فقط وقع الكتاب في يدي بالمصادفة المحضة، وهو مكون من جزَّأين، وصادر عن "دار الطليعة" ببيروت في كانون الثاني (يناير) 2007م. وبدأت أقلب صفحات الجزء الثاني، وعنوانه: "في السيرة النبوية-2 تاريخية الدعوة المحمدية في مكةً"، لأنه هو الجزء الذي تعرض فيه المؤلف لاسم النبي وزعم زعمه السمج بأن اسمه الحقيقي "قُثَم' لا محمد، وما إن مضيت بضع صفحات في القراءة حتى وجدت أخطاءً بالكوم، وكلها من النوع المضحك المخزي في آن، ورغم أني قرأت بقية الكتاب على عجل فإن مقدار الأخطاء والثغرات التي قابلتني أثناء ذلك شيء هائل: فهناك الركاكة والاستعجام وتفكك الفكر وتناقض الكلام وضعف المنهجية واللف والدوران والجهل بالمصادر اللازمة للموضوع والعجز عن القراءة السليمة... وهأنذا أضع بين يدي القارئ ما تنبهت له في تلك القراءة العجلي، وهو في الواقع أمر ببعث على الغثيان.

وأول ما يلاحظ على الدكتور جعيط أن أسلوبه ليس من الأساليب الجميلة بحال، فضلا عن أنه يعجّ بالأخطاء والركاكة والتواء العبارة، مما يقربه من العجمة فى غير قليل من الأحيان، رغم أن أباه، كما قرأت، كان عالما من علماء تونس، لكنْ من الواضح أن ذلك لم يكن له فيما يكتب التأثير المنتظر للأسف، ومن ذلك مثلا العبارة التالية التى توحى بأننا أمام طالب أجنبى حديث عهد بتعلم العربية، فهو لم يتقنها بعد: "وهنا على قبرِ وفى مسجدِ الرسول المؤسس للدين والهوية ولتاريخية كبيرة، فى مسجد المدينة وهو بصدد البناء، تم لقاء بين عبد الملك وبين سعيد بن المسيب..." (ص34)، وهى عبارة لا تنفح شيئا من روائح العروبة بما فيها من عسر التركيب والتوائه، فكأن كاتبها غير عربى، ومثلها كذلك قوله فى الصفحة

التالية: "وقد تأكدت فكرة التاريخ مع الرجلين معا (يقصد عروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان): كيف بدأت الأمور، تلك التي أتت بكتاب مقدس، بالتحام الجماعة، بملك الدنيا؟". وتقابلنا في الصفحة التاسعة عشرةٍ كلمة "أثْرِ بَتْ"، التي يستعملها كَاتبنا اللوذعي في الجملة التالية: ۖ"أَثْرِيَتِ المُكَّتبة التاريخِية واتسعت إمكانيات الباحث" على أنها فَعل متعد بمعنى َ"أُغْنَى"، ولهذا بناه للمجهول، على حين أنه في الحقيقة ليس فعلا متعدياً كما توهُّم جعيط بثقافته اللغوية الفقيرة، بل فعلا لازما بمعنى "اغتني". وعلى هذا يمكننا أن نقول إن فلانا "أثري" من التجارة الفلانية، أي أِصبح رجلا غنيا، لكن لا يصح أن نقول إن التجارة الفلانية قد "أُثْرَتْ" ِفلانا، أو إن المحاضرة الفلانية "أُثْرَتْ" فهمنا للموضوع الفلاني، أي جعلته غنياً. وقد تكرر هذا الاستعمال في مواضع أخرى. وعلى العكس من تعدية الفعل: "أثرى" نراه يُلزم الفَعلِّ: "مَسَّ" وَيُدْخِل على مفعوله الباء فيقول: "مَسَّ فَلان بَكَذا" (ص264- 265، 269، وفي الجزء الثاني من الكتاب تكررت مرتين ص90، ومرة ص91 على سبيل المثال)، بدلا من "مَسَّه" كما ينبغي أَنَّ يكونَ إِلاَّستعْمال. ومثل الفعل الأخير الفعل "عَمَّ"، فهو فعلُ متعد، إلا أن الكاتب يستخدمه لازما، مدخلا على المفعول به الحرف: "على": "والإسلام في اخر المطاف لم يعمّ على الحجاز بما في ذلك مكة إلا بتكوين أمة فدولة فقوة ضاربة سياسية" (ص316). وفي الصفحة التاسعة عِشرة أيضًا وغيرها من الصفحات تقابلنا كلمة "تَوْرَخة"، التي لا أستطيع أن أمسك بزمام نفسي فلا أقول كما كان يونس شلبي رحمه الله يقول كلما سمع شيئا من زميله مرسى في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، إذ كان يتساءل في حيّرة بل في بلاهَة: "إنجليَزي ده يا مرسى؟". فأنا بدوري أتساءل وكلي فزع: "عربي هذا يا دكتور؟". إن هناك ناسا لو أتيح للواحد منهم تسعة وتسعون طريقا كلها تؤدى بهم إلى النجاة، وطريق واحد ليس إلا يقودهم إلى الضلال والهلاك والضياع لتركوا التسعة والتسعين طريقا ولم يَحْلُ في أعينهم إلا طريق الضلال والضياع. لماذا؟ هذا مما احتارت البرية فيه، وقد كان عند الدكتور جعيط كلمة "التأريخ"؛ لكنه تركها إلى "تَوْرخة" هذهِ التي لم أسمع بها قط، ولا أظن أحدا عاقلا سمع بها من قبل أو سيسمع بها من بعد. ولست أعرف أي شيطان سول له أن يستعمل هذه الكلمة الثقيلة على اللسان والأذن والذوق والقلب والعقل جميعا، وكذلك الأنف والجلد فوق البيعة. بالله عليك أيها القارئ الكريم، أوكنت تظن أن هناك من يقول: "تَوْرخِة" قبل أن أسوقٍ لكِ هذَّه الكلِّمة من كتَّابُ الدكتور جعيط؟ الحق أنه لو عُرضَ عليّ أن أدخلها في كتاباتي لقاء ثروة من المال ما قبلتُ رغم حَاجتي الماسة بل القاتلة إلى مثل تلك الثروة، إذ إن وجهها "يَقْطُع الخميرة من البيت" كما يقول الناس في قريتنا. ولا أظنها إلا تقطع الخميرة أيضا من تونس، فهى مشؤومة تجلب النحس والفشل أينما حلت وكيفما توجهت

مثلما يخيّم الشؤم أيضا على كلمات "مِيتانَصّ" و"إيثيقا" (ومنها "الأوامَر الْإيثيقيَةَ"/ ج1/ ص125) و"قَوْعَدَة" و"هَاجَيوغرافي" التي قابلتها في أوائل الكتاب.

والأولى كلمةُ هجينُ نصفها الأول يوناني، ونصفها الأخير عربي،

وهي في الواقع مصطلح حديث (meta-text, métatexte) من اَختراع اللغويَة اَلبلغارية الأصل جوليا كريستيفا (Julia Kristéva)، ومعنَّاهُ كما جاء في "قَاموس مرياًم وبستر الجديد:Webster's New Millennium™ Dictionary of English": "a text describing or explaining another text: النص الذي يصف أو يشرح نصا آخر"، كالكتابات النقدية بالنسبة إلى نصوص الإبداع الأدبي مثلا، وفي "القاموس الدولي للمصطلحات الأدبية@ ictionnaire International des Termes Littéraires" نقرأ ما یلی: "le métatexte est un texte dont l'objet est un autre (texte (commentaire, critique, glose, etc)، والثانية هي كلمة "Ethica" اللاتينية (وفي الفرنسية والإنجليزية: "L'éthique, Ethics")، وتعنى "فلسفة الأخلاق"، والثالُّنة هي وضع القواعد لشيء ما، والرابعة (hagiographical) صفة مشتقة من hagiography-- hagiographie"، أي الكتابات التي تتناول حياة القديسين وما يتصل بها. ويقابل تلك الصفة في سياقنا الحالي (الأشياء والأمور) الخاصة بالسيرة النبوية، ويمكن أن يقال: "(كتابات) تتصل بالسيرة"، أما إذا أردنا الترجمة المباشرة للكلمة فنقول: "(الكتابات) السِّيريّة" مثلاً، هذا لو أَردنا أن نكون طبيعيين يفهم الناس عنا، ولكن للحدلقة العاجزة سلطانا على بعض النفوس يبلغ حد المهزلة، والعياذ بالله َ! ومثل تلك الكلمة كلمة "ميتا خطاب" (ص204، وكذلك "ميتاجُنون"/ ج1/ ص98. أنعم وأكرم بالجنون وميتَاه!).

وانظر أيضا قوله، عن بعض كتب السيرة النبوية التي تستقي هي وسيرة ابن إسحاق من ذات المصدر، إنها "تدلو من نفس الدلو' (ص27)، وهي عبارة تذكّرني بأسلوب طلبة هذه الأيام النحسات في أوراق الإجابة آخر العام، إذ أجدهم يحومون حول التعبير المراد دون أن يصيبوه بسبب عدم قراءتهم للكبار أصحاب الأساليب المونقة، بل ندرة قراءتهم أصلا وندرة مرانتهم على الكتابة الدقيقة، بَلهَ الكتابةَ عموما، فتجيء تعابيرهم مهوَّشة لا تصيب المقصود عادةً إلا على سبيل المصادفة والشذوذ. وليس في العربيةِ التي نعرفها "دَلاً فلان من نفس الدلو"، إذ الفعل: "دلا يدلو/ أَذْلَى يُدْلِي/ دَلَّى يُدَلِّي دلوه في البِّئر" مِثْلا معناه: أنزله في البئر للاستقاء. أما "دلا من نفس الدلو" فلا أدرى كيف تكون، إذ الْدَلُو لَا يُدْلَى مِن الدلو، بِلِّ يُدْلَى فِي الْبِئرِ.

ومن تلك الأخطاء المزعجة لديه أيضا قوله إن "الإنجيل ليس بالكتّاب المنزل على شُكيلة القرآن" (صَ30ُ، وقد تكررت مرّةٍ أخرى ص316، وكذلك عدة مرات في الجزء الأول من الكتاب). ولا أدرى

من أي وادٍ التقط "شَكِيلةٍ" هذه، فالعرب إنما تقول: "شاكلة" كما في القرآنُ مثلا: "قل: كلِّ يعمل على شاكلته" لا ّ "على شكيلته". أما إذا كان هناك كاتب أو شاعِر عربي ممن تؤخَذ عِنهم اللغة قد استعمل تلك الكلمة فلسوف أرجع عما قلته هنا، وأشكر من أرشدني إلى ما كان غائبا عني. وكان هشام جعيط، قبل ذلك في الصفحة السادسة، قد ضبط الفعل الماضي: "بطل" بضم الطاء (هكذا: "بَطْلَ") غير دار أن ضم الطاء يقلب معنى الفعل من البطلان إلى البطولة. وُفي القرآن المجيد نقرأ قوله عز شأنه عن التقام عصا موسى لحبال سحرة فرعون: "فوقَع الحقُّ وبَطُلَ ما كانوا يعملون" (الأعراف/ 118). وكان يمكن أن يسكت صاحبنا "الهاجيوغرافيكالي" فلا يتعرض للفعل المذكور بضبط ولا ربط، لكن القدر أراد أن يكشف مقدار ما عنده من علم فوسوس إليه الشّيطانُ أن يتحذلق فِتحذلق، فكان ما كان. والآن إذا كان هذا هو أسلوب هشام جعيط في العربية فكيف يكون أسلوبه في الفرنسية، التي ذكر في مقدمة الجزء الأول من الكتاب، وعنوانه: "الوحي، القرآن، النبوة"، أنه فكر في بداءة الأمر أن يؤلفه بها لكنه سرعان ما عدل عن تلك الفكرة؟ (ط2/ دار الطليعة/ بيروت/ مايو- أيار 2000م/ 7). الحمد لله أن دكتورنا "الهاجيوغرافيكالي" قد ثاب إلى رشده وصاغ كتابه بالعربية، فــ"نصف العَمَى ولا العَمَى كله" كَما يقولَ الْمثل الشعبيّ! وأطرف ما في الموضوع أنِ السبب الذي حدا به إلى التفكير في وضع الكتاب بالفرنسية هو أن "العربية فقيرة جدا في كل ما هو مصطلحات في الفلسفة والعلوم الإنسانية التي انتشرت في الغرب لكثرة استعمالها وكثرة استيعابها" كما يقول! أرأيت كيف تتباهي القَرْعاء التي ليس لها شعر بجمال شعرها رغم ذلك بدلا من ان تكفا على الخبر ماجورا ولا تفضح نفسها؟ اللغة العربية إذن فقيرة، وفقيرة جدا، ولا تستطيع استيعاب ما في ذهن سعادته من افكار ومصطلحات! واضح يا دكتور! واضح جدا! الحق أنك تذَّكرني برجل صرعه غريمه على الأرض وبرك فوق صدره وأشل حركته فلم يعد يستطيع أن يفلفص منه وضاعت كرامته تماما بعد أن حطه تحطيماً، إلا أنه مع ذلك كله لا يكفِ عن الصياح طالبا من المشاهدين الذين انفضح أمامهم أن "يشيلوا من فوقه" ذلك الغريم حتى يتمكن من ضربه! ولكن الدكتور يعرف رغم هذا مستواه الحقيقي في القدرة على التعبير بالعربية فنراه يلمح إلى أن كتابات أمثاله بالعربية في هذه الحالة عرضة لأن تكون مبهمة وأن يسمها القراء بأنها أجنبية، إلا أنه يسارع مؤكدا أن ذلك ليس من العيب في شيء (ج1/ ص8). طبعا، فأنت رجل لا تعرف العيب! ومن تلك الأخطاء التي لا يقع فيها طالب مبتدئ، فضلا عن أستاذ جامعي لا يعجبه العجب ويدخِل علينا وقد فتح صدره مثل "شجيع السِّيمَا، أبو شَنَب بَرِّيمة" وكأنه سيفتح عكا، قوله عن الرسول: "فكَوْنُ أبوه مات وأمه حامل به يصعب قبوله" (ص146)، جاهلا انها

"أبيه" لا"أبوه" لأنها مضاف إليه. ومن ذلك أيضا قوله: "بقدر ما كانت مكة ضيقة فضائيا بقدر ما اتسعت بكثرة وكثافة سكانها" (ص 161، وانظرص213، وكذلك ص41 من الجزء الأول)، مكررا كلِمة "بقدر ما" في هذا التركيب غير دار أنها لا تكرر، بل الصواب أن يقال مثلا: "بقدر ما كانت مكة ضيقة فضائيا كانت متسعة بكثرة وكثافة سكانها"، وأمثاله ممن لا يعرفون كيف يتعاملون مع اللغة يكررون أيضا كلمة "كلما" القريبة في المعنى فيقولون مثلا: "كلما عملتَ ساعات أطول كلما كسبتَ مالا أكثر"، قياسا عبيا على التركيب الإنجليزي والفرنسي التالي: "The more one has, the more one wants\ Plus on a, plus on désir avoir"، وكان العرب لم يكن عندهم هذا التركيب قبل الإنجليزية والفرنسية بأحقاب وأحقاب. ولقد وجدتُ أيضا كلمة "كلما" مكررة عنده مع فعل الشرط وجوابه في الصفحة 45 من الجزء الأول ، إذ قال: "كلما تقدم الزمن كلما تضخم دور الحديث في التشريع". وهذا المستعجم لا يستطيع أن يقول مثلا إن للمسيحية ثقلها الكبير عَلَى بلاد العرب، بل كل ما يقدر عليه هو أن يقول إنها "تَزن بوَزْنِ كبير على المنطقة" (ص162. وقد ورد هذا التعبير أيضا في الصفحة رقم 96 حيث يقول إن "أوربا، وهي طليعة الإنسانية، طردت كل القوى الخفية التي وزنت بوزن كبير على البشر من الهة وشياطين وأرواح وملائكة"). تِرِي ما دور الأعاجم في معاونة الرجل وتحبير صفحات كتبه؟ لقد رآها عندهم هكذا: "peser lourdement sur...∖ to weigh heavily upon..."، فترجمها علي معناها المادي الأصلي دون فهم للسياق، وهذا أقصي مداه، فكله عنده صابون، مسكين! وقد سبق أن استعملها في رأس الصفحة السابعة والعشرين من الجِزء الأول، إذ قال: "إن تاريخ الأديان كتاريخ لإ يزن بوزن يُذْكَر أمام مجال المعتقد ذاته"، ثُمَّ أعادُها على سبلُ التأكيد في أسفل الصفحة ذاتها مع بعض التغيير: "هناك وَزْن تاريخ طويلِ جدا... أتى من الغياهب". ومَن تلكُ الأخطأء المستعجمةً قوله عن مفهوم الفارقليط: "إن مفهوم الباراكلبتس كان لا بد من قبل منشغلا في ذهن النبي... كما انشغل في ذهن ماني قديما" (ص166). أرأيتم إلى هذه الدُّرَر؟ إنها المرة الأولى، ولسوف تكون الأخيرة، التي أسمع فيها بفكرة تنشغل في ذهن صاحبها! إنجليزي ده يا مرسي؟ ومن عجمته أيضا تسميته الإسلام: "دين التوحيدية" (ص202)، وقوله تفسيرا لاعتراض المشركين على اختيار الله سبحانه للَّرسُول بدلَّا من "رَجَلُ من القُرِيتَيْن عظيم" بأَنه عليه الصلاة والسلام "لم يكن شيئا اجتماعياً" (ص208)، وكذلك جَمْعه كلمة "ِنَواة" عَلَى "نَواتَات" (ص213)، ثم ذَلك الْتَركَيْب العجيب الذي لا أذكر أنني رأيته عند أحد سوى هشام جعيط: "وإنْ نحن نجدها في "المَزُّمِل" فَفي الآية 20 الأخيرة" (225). ترى هل يصعب عليه إلى هذا الحد أن يقول: "وإنْ (نحن) وجدناها..."؟ وقد تكرر هذا التركيب

الشاذ مرة أخرى على الأقل في قوله: "وإن هي (أي الهة القرشيين) لا تتماهي معها (أي مع الملائكة) فهم يعترفون بوجود الملائكة" (ص280). ومن الأعجميات عنده كذلك التركيب التالي الذي يستعملَ فيه "إنَّما"ً في جملة اسمية بدون اسم "إن"، وهو ما لم أسمع به من قبل في الفصحي لا عند كاتب محترم أو غير محترم: "وإسلام أهل مكة المزعوم إنما مرتبط بالغرانيق" (ص 227)، وقوله عن المطعم بن عدى إنه "لم يُذْكَر إلا بقلَّة، والأقرب عن خطإ، في قوائم أصحاب الجدل والمعاداة" (ص232)، وهو كلام إشبه برُقْيَة النملة، ومنها قوله عن قصة الغرانيق: "ومفادها بكلمة أن الشيطان حسب التقليد ألقي على لسان النبي آيتين في مدح أَلَهُهُ قَرِيشَ..." (ص272)، والمقصود بــ"التقليد" روايات السيرة والحديث النبوي طبقا لرطانة ذيول الاستشراق، إذ هي ترجمة حَرفية قميئة لَمصطلح "Tradition"، الذي يستُخدُمه المستشرقون، بمعنى "السُّنّة" و"التراث" وما أشبه، وهناك كذلك قوله عن تأثر الأسرة، أيّ أسرة، بظهور الرجال العظام فيها أو عدمه: "هِل يزن الوسط العائلي بوزنه في انبثاق شخصية عظماء الرجال أم يزن ِنقضا؟" (ص254). وهو كلام ككلام شمهورش غير قابل للفهم، وأما قوله إن القرآن هُو "من قلة المُصادر الدينية الصحيحة الِتي صورت واقع النزاع القائم" (ص255) فهو كلام خواجات يُقْصَد به أن القران هو من تلك المصادر القليلة. ثم نجيء إلى قوله على طريقة العَوَامّ: "هم في حالة عداء مستمر بين بُعضهمَ" (ص300)، بدلا من "... بين بعضهم وبعض"..ـ إلخَ. وبالنسبة للمنهج الذي يذكر جعيط أنه سيتبعه في كتابه نراه يقول، في مفتتح الفصل الأول من الجزء الثاني، عن الروايات المتعلقة بالسيرة النبوية في كتب التراث إنه "لا بد للمؤرخ من نقدها وفحصها بكل دقة، فلا يمكن تغليب رواية على رواية اخرى حسب الأهواء أو لإثبات فكرة كما فعل كثير من المؤرخين المحدثين، بل يجب على المؤرخ أن يتجنب تصديق المصادر بدون رويّة بقدر ما يتجنب الإجحاف في النقد والرفض بدون حجج، والمصادر خاضعة بالأساس للمنطق التاريخي". لكن هل اتبع دكتورنا "الهاجيوغرافيكالي" الهمام النصيحة التي شنَّف آذاننِا بها؟ لنأخذ مثلا تشكيكه السخيف في قرآنية قوله تعالى: "ِوأَمْرُهم شُورَى بينهم" في الآية 38 من سورة "الشوري" بشبهة أنه لا يناسب السياق الذي ورد فيه (ص22- 23)، ومن ثم يزعم أن تلك العبارة هي مما أقْحِم على القرآن فيما بعد عند كتَّابِتُهُ للمرة الرسمِّية الثالثة في عُصر عثمانٌ، ولم "يَبُحْ" بها النبي، حسب رطانة الدكتور جعيط، الذي لو كان لديه شيء من الحس

السليم لفهم أنه بهذه الإمكانات اللغوية المتواضعة بل الوضيعة ما كان ينبغى له أن يتغشمر فى كلامه عن كتاب الله على هذا النحو الجاهل. وأحب أن أقول للقارئ إن ريجى بلاشير، المستشِرق

الفرنسي الذي أعمى الله بصره في أخريات حياته مثلما أعمى قبلا

بصيرته، كان من شِنْشِنَته الزعم بأن ِهذه الكلمة أو تلك العبارة لم تكن في النص القرآني الأصلي، بل أقْحِمت عليه فيما بعد. والمقصود من كلام جعيط عن آية الشوري، حسبما أشار هو نفسه عقيب ذلك، أن عثمان قد أضاف هذه العبارة من لدنه كي يضفي الشرعية على تبوُّئه الخلافة. وكأن الشوري تحتاج إلى تبرير، وهو ما يعنى أن الأصل في أمور الحكم حسيما قرره القرآن وطبقه الرسولَ هُو الاستَبدِاد وقفَزَ كلِ طَامح مغامر على كرسيّ السلطة عَنْوَةً ودون اعتبار أو انتظار لرأى الناس الذين سيحكمهم، فكان لزاما على عثمان أن يضيف إلى القرآن جملة تقول إن الشوري يا مسلمون يا متخلفون هي أمر طيب، ومن ثم فلا وجه لاعتراضكم عِلى الأسلوب الشُّورِيِّ الذي وَصلتُ به َ إِلَى الْإِمساكَ بمقاليدً أموركم، أليس ذلك أمرا مضحكا؟ فهذا هو

مستوى"هاجيوغرافيكاليِّنا" اللوذعي في الفهم والتبرير وقراءة

طيب يا دكتور جعيط، سأحاول أن ألغي عقلي وأنزل إليك وأقول: فليكن أن عثمان قد فكر بهذه الطريقة. أليست هناك آية قرآنية صريحة في وجوب الأخذ بالشوري، وصيغت على نحو أشد وأفعل في النفوس، وهي الآية رقم 159 من سورة "آل عمران" الموجهة إلى النبي ذاته لا إلى المسلمين بوجه عام، وبصيغة الأمر لا بصيغة الخبر كما في الآية التي نحن بصددها، وبعد هزيمة أحد التي تمت بعد مشاورة النبى لأصحابه ونزوله على مقتضيات الشوري وخروجه لملاقاة المشركين خارج المدينة حسب رأى الأغلبية فكان ما كان، ورغم هذا يوجب عليه ربه أن يلتزم بالشوري مع المسلمين فِي كُلِ إِلَّأُمِورَ؟ وِهِذِهَ هِي الْإِيةِ: "فَبِمَا رَجْـُمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطّا غَلِيَظً الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ َحَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشِاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ "ـ فلماذا شعرَ عثمان يا ترى أنه لا بد اختراعَ آية للشوري، وعنده تلك الآية؟ وكيف سكت المسلمون على بكرة أبيهم في كل ِبلاد العرب والمسلمين فلم ينكروا ذلك عليه رضي الله عنه؟ وأين كان عليّ كرم الله وجهه؟ بل أين الشيعة منذ ذلك اليوم حتى يومنا الأغبر هذا؟ لكن على من تُلْقِي مزاميرك يا أبا خليل؟ وبالمناسبة فالقرآن عند الدكتور جعيط "مطبوع بطابع عبقرية شخصية ملهمة في الفكر والتعبير، في المعاني الميتافيزيقية، في قوة الإيحاء" (ص25). ولا أظن المعنِي إلا واضحا لا يحتاج أي تدخل منى لشرح مقصد الكاتب. ويزداد الأمر عجبا وغرابة حين نرى كاتبنا "الهاجيوغَرافيكالي"، رغم ذَلكَ، يؤكد أنه من غَيرَ الممكنَّ أنَّ يكون القران قد تعرض لأي تغيير في نصوصه لما له من قداسة شديدة في نفوس المسلمين ولأنه كان محفوظا في الصدور والطروس جميعا ويردده الناس في كل صلاة ويرجعون إليه دائما في تشریعاتهم بحیث لا یمکن أن یعتریه أی تغییر دون أن یثیر ضجیجا وعجيجا يهتز له المسلمون في كل مكان. عظيم (ص22- 23)، فما المشكلة إذن؟ وكيف يتسق هذا والقول بأن القرآن قد دخلته بعض الإضافات؟ حسبما هو مخطط فسوف يردّ بعض القراء قائلين إن هشام جعيط قد بذل جهدا عظيما ورائعا في الدفاع عن صيانة القرآن من العبث والتحريف، فلا يعيبه أن يقال إنه قد أُقْحِمَتْ عليه جملة ليست منه لا تقدم ولا تؤخر، جملة صغيرة لا خطر من ورائها، وممن؟ من عثمان ختن النبي وأحد أقرب صحابته إلى قلبه وأحد العشرة المبشرين بالجنة، يا داهية دُقِّي! بالإضافة إلى بعض الحالات المحتملة الأخرى التي سقط من القرآن فيها بعض العبارات أو أضيفت إليه بعض العبارات الأخرى أو كُرِّرَتْ على سبيل الخطا بعض الآيات أيضا كما ذكر هو نفسه (نفس الموضع السابق)، الخطر كل الخطر، إذ يكفى أن نفتح الباب حتى لو كان مجرد مواربة، فالمهم أنه لم يعد محكم الإغلاق بحيث يكون من السهل بعد هذا دفعه دفعة بسيطة كي ينفتح على مصراعيه، بخلاف ما لو ظل مغلقا بالترابيس المحكمة التي لا تسمح لأحد أن يفتحه، نعم ظل مغلقا بالترابيس المحكمة التي لا تسمح لأحد أن يفتحه، نعم هذا هو المخطط! وأظن القارئ قد فهم عنى دون حاجة إلى أن

اعاود الشرح! وقد سبق إلَّى ذهني، قبل أن أتنبه إلى أن من بين مراجع د. جعيط ترجمة بلاشير للقرآن، أن يكون قد أخذ كلامه عن الآية من ذلك المستشرق الذي خصصت لترجمته فصلا في الباب الأول من كتابي: "المستشرقون والقرآن" ووقفت إزاء هذا الزعم الأحمق عنده مرات مبينا ما فيه من سخف وضلال وبعد عن العلمية والموضوعية التي يتشدق بها مولانا المستشرق وأمثاله. ولهذا قمت الآن فأحضرت ترجمة بلاشير من الصوان القريب مني حيث أكتب هذه الدراسة، وفتحتها على الآية المذكورة فألفيته يقول إن الطبري يفسرها بأنها تتحدث عن مشاورات الأنصار بخصوص هجرة النبي عليه الصلاة السلام إليهم والعيش معهم في يثرب، ثم يضيف ان مثل هذا التفسير لا يتمشى مع السياق (Blachère, Le Coran, Librairie Orientale et Américaine, Paris, 1957, P. 515, N. 36). وهذا ما قاله جعيطنا حَذْوَك النعل بالنعل، إلا أنه ككل تابع مخلص أمين في تبعيته قد أضاف ما هو أشنع، ذلك أن بلاشير قد اكتفى بأن المراد في الآية هو المشاورة اليومية في كل مناحي الحياة لا في أمر الهجرة فحسب، أما جعيطنا فأراد أن يكون كلامه من النوع الحراق المشطشط فأشار إلى عثمان ووصوله إلى الخلافة عن طريق الشوري. طبعا حتى يثبت لمتبوعيه أنه مخلص لهم وأمين وأنه يستحق الطنطنة التي يُحْدِثونها له يلفتون بها

الأنظار إلى عبقريته التى لم تلدها ولادة؟ ولأنه عبقرى لم تنجب النساء مثله فهو ليس بحاجة إلى أن يقدم دليلا على ما يقول ولا أن يتجشم البحث عن حجة يسند بها هراءه هذا المتمخط، وإلا فلماذا لم يقل لنا كيف لا تتسق الجملة المذكورة مع السياق الذى وردت فيه؟ كنا نحب أن يكلف نفسه شيئا من التعب فيذكر لنا الحيثيات التى قال على أساسها ما قال. لكنه فى الواقع لا يعرف شيئا عما يهرف به، إنما هو كلام نقله من بلاشير، ثم أضاف إليه ما أضاف، وربما كان ما أضافه هو رأيا لمستشرق آخر لم يُكْتَب لنا أن نطلع عليه لأنه لم يسجله فى كتاب مثلا، بل اكتفى بأن ألقاه إلى صاحبنا وترك له مهمة نشره فى العالمين،

وحتي لا يظن أحد أننا نغالي بعض الشيء في كلامنا عن هشام جعیط أرانی مضطرا إلی نقل عبارة له تکشف موقفه هنا بوضوح، إذ قال في مقدمة الجزء الثاني من كتابه (ص8) إنه "لا معنى لانتقاد الاستشراق ما دام العرب والمسلمون لم يقوموا باستكشاف ماضيهم بأنفسهم باتخاذ المناهج المعترف بها عالميا"، وهو ما يعني أنه لا بد أن نكون نسخة أخرى من المستشرقين، وإلا فليقل لي أحد كيف نصنع ما يطالبنا به جعيط، وبالشرط الذي اشترطه، إلا أن نكون نسخة أخرى منهم؟ أليسوا هم واضعي المناهج التي يصفها بــ"المناهج المعترف بها عالميا"؟ ويزيد الطينَ بِلَةً قوله قبيل هذا عن العرب والمسلمين إنهم "أناس لهُمُ عادةً رؤية مسبقة مستقاة من التربية الدينية ومن الجهاز الثقافي لكل فرد" (ص7)، بما يعني أن هذه سمة من سماتنا نتميز بها عن غيرنا، وبالذات الأوربيون الموضوعيون المجردون من مثل تلك التأثيرات، مع أنه سرعان ما يقول عقب هذا إن الرأي العام الغربي، ومعه بعض المستشرقين، متأثر بتراث سلبي عن الرسول. إلا أنه يصف الغربيين رغم ذلك، وفي نفس الموضع، بأنهم هم الذين أسسوا العلم الحديث في كل مكان وتقدم على أيديهم علم التاريخ تقدما بالغا. ثم تاخذه حالة الجلالة التي تعتري بعض الدراويش فيعلن بملء فيه، وبكل چسارة "هاجيوغرافيكالية" تليق به وبعبقريته الاستبصارية، أن أوربا في العشرين سنة التي سبقت بداية القرن العشرين وتلك التي تلتها قد تم لها الانفتاح على كل شيء في الحياة واستكشاف كل شيء تقريبا في المعرفة والفن (ص10). وِلم يفتِه، وهو يتطوح من الوجد "الهاجيوغرافيكالي" كأي درويش أصيل، أن يسمى تلك الفترة بــ"اللحَظِة اَلمذَهلَة في الحقيقةَ"ُ! وهو كلامٌ جنونيٌّ بكل يقين، إذ معناه أن البشرية إنما تلعب الآن في الوقِت الضائع وأن حَكَم المباراة سيطلق صفارة النهاية بين لحظة وأخرى لينفض السامر ويذهب كل حي إلى حال سبيله. تري أين ينبغي أن نضع هذا الكلام "الهاجيوغرافيكالي"؟ الحق أن مكانه هو اقرب مزبلة!

وبعد هذا كله نجده ينتقد كثيرا من كتابات المستشرقين فيرمى بعضها بأنه ليس من العلم فى شىء (ص11)، وينبز بعضها الآخر بالعدوانية (ص13)، ويحكم على بعض ثالث بأنه لا يمثل "سوى عدم الشعور بالمسؤولية العلمية" والانفلات من العقال والابتعاد عن الصرامة المنهجية التاريخية (ص14)، وهو ما يحير الباحث المسكين من أمثالنا غير "الهاجيوغرافيكاليين" فلا ندرى أنغلق الشباك الاستشراقي أم نفتحه، حيرك الله يا دكتور جعيط كما حيرتنا

ودوختنا وراءك "السبع دوخات" دون أن تستقر بنا على حل! وعودةً إلى ما زعمه عن الآية المذكورة نقول إن المضحك في الأمر هو ترديده لزعم عدم اتساق عبارة الشوري مع سياقها بثقة من يفقه العربية ويستطيع تذوق أساليبها فيعرف ما يتسق منها وما لا يتسق، على حين أنه في الحقيقة أبعد ما يكون عن ذلك تمام البعد. عشنا وشفنا واحدا ركيك العبارة كهشام جعيط يفتي في القران فينفي من نصوصه ويثبت، وعنده أم الكتاب. فسبحان أبي جهل! يا رجل، عيبٌ ما تفعل، اذهب أولا فتعلم لغة القرآن، ثم تعال بعد ذلك واجلس منه مجلس التلميذ "الذكي" الذي يريد أن يزداد من العلم لا أن يتمرد حتى يرضي عنه قوم آخرون لعنة الله عليهم وعلى من يصيخ السمع إليهم ويعمل على إرضائهم ويفرح بما يقولونه فيه رغم أن ما يقولونه ليس إلا الجهل والخبث بعينه يُثْنُون به على تابع لهم ينعق بما ينعقون به لا يخرج عنه، وإن كان ينعقه أحيانا بطريقة تبدو مختلفة، إذ يرسمون له خطوطها العامة ويتركون له التفاصيل. واضح، يا دكتور جعيط، أن كلامك في أول الفصّل عن وجوب وزن الروايات التاريخية جيدا والترجيح بينها في تجردٍ من الهوى هو مجرد كلام لم تنتفع أنت به، بل كنت أول من أدار ًله ظهره من الناس ولم يمر على قولك إياه إلا ثوان ليس إلا. ويزيد الأمر فداحة أنه ليس أمامنا في الآية المذكورة إلَّا رواية واحدة، وهو ما يعني أنك قد اختلقت المخالفة هنا اختلاقا، ولم يكن رأيك مبنيا على موازنتك بين روايتين أو أكثر والترجيح بينهما واختيار واحدة دون الأخرى بناء على ما أداك إليه عقلك وتفكيرك، بل هو مجرد نقل لما قاله بلاشير مع تتبيله بالشطة السودانية الحراقة. وبالمثل فقوله إن من المحتمل أن تكون بعض الآيات القرانية قد كرِّرَت على سبيل الخطإ ليشبه ما قاله الشيخ أبو بكر حمزة، الجزائري الذي كان شيخا للمعهد الإسلامي التابع لمسجد باريس والذي ترجم القرآن الكريم إلى لغة الفرنسيس، حين وقف إزاء الْآية رقمُ 52 من ُسورة ُ"الْأَنفالِ" وكأنها معضلَة مؤرَّقةً تطِيرُ النِوم عن جفنيه مدعيا أنها ليست سوى تكرار للآية التي قبلها بآية، وأن جامعي القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه قد وصلتهم روايتان مختلفتان لآية واحدة، فلما لم يستطيعوا أن يحددوا أيتهما هي الصحيحة، وأيتهما هي الخاطئة، اضطروا إلى إثباتهما معا في المصحف وخرجوا بذلك عن العهدة (Le Cheikh Si Boubakrur Hamza, Le Coran- Traduction Nouvelle et Commentaires, Fayard-Denoel, Paris, 1972, T. 1, PP. 362 -361، بالهامش). وهو كلام كاذب لأنه ليس ثمة أحد قال بوجود روايتين مختلفتين هنا لآية واحدة، بل هو ادعاء ساقط من عنديات شيخنا الهمام كادعاءات جعيط، فضلا عن أن الآية الثانية ليست تكرارا للأولى بأي حال، وفضلا كذلك عن أن القرآن مليء، ككثير جدا من النصوص العلمية والأدبية والمقدسة، بالجمل والعبارات المّتكررة، فلماذا هذه من دون مثيلاتها جميعا هي التي

أسهرت ليالي أبو بكر حمزة وجعلته يقضى عمره يتقلب على فراش الشوك لا يستطيع أن يهنأ بغمض جفنيه ولو لحظة؟ إنها ذات الخطة، نعم إنها ذات الخطة حتى يبتلع القارئ المسكين السم المدسوس في العسل ويتوهم أن المترجم المخلص الأمين قد بذل كل جهده لحل المشكلة عبثا وأنه حين قال ما قال لم يكن أمامه إلا هذا. وإلا فلماذا لم يقل ذلك في غيرها من الآيات المشابهة والمتطابقة؟ إنها طبعا الأمانة العلمية ولا شيء غير الأمانة العلمية، ويمكن القارئ أن يعود إلى ما كتبته تفصيلا في هذه النقطة في الفصل الرابع من الباب الأول من كتابي: "المستشرقون والقرآن- دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن وآرائهم فيه" (دار القاهرة/ القاهرة/ 1423هـ-

2003م/ 87- 89)

وهذا نص الِآيتين في سياقهما كاملا حتى يطمئن القارئ إلى ما نقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمِنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأُطِيعُوا ۖ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَنَازَعُوا فَبَقْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلا تَكُونُوا كَالِّذِينَ يَخَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَبِطُرًا وَرِئَاءَ النَّاسَ وَيَصُدُّونَ عَنْ ِسَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَآ يَغْمَلُونَ مُجِيطٌ (4̄/ِ2) ۖ وَإِذْ ِزَيَّنَ لَهُمۡ ٕ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ ۖ لَا غَالِبَ لَكُمُ اَلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ۖ وَإِنِّي جَارُرِ لَكَمْ فَلَمَّا تَرَاءَتٍ الَّفِئَتَاِنِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَهَالَ إِنِّيَ بَرِّيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا يَيَرُوْنَ إِنِّي أَجَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48) إِذْ يَقُولُ َ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ عَرَّ هَٰؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَٰتَوَكِّلْ َعَلَى اللَّهِ ِفَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُّوهَهُمْ وَأَدْبَالِرَهُمْ وَذُوقُواٍ عَذَابَ الْحَرِيقِ (5ٍ0) ذِلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أُيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسِ َ بِطَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (51) كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِأَيَاتِ اللِّهِ ۖ فَإِخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْيِّعَفَابِ (2ۗ2ۗ5) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَغْمَةً أَنْعَهَهَا عِلَى قَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ َوَأُنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِ33) كَدَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِأَيَاتِ ۚ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاغْرَقْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَكُلِّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54)".

ومثل ذلك في السخف تشكيك جعيط في العام الذي وُلِد فيه النبي دون أدنى حجة أو رواية يمكنه الاعتماد عليها في وجه الروايات المتعددة التي تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام 570م. على أية حال تعالوًا بنا نَرَ ماذا في جعبة عالمنا "الهاجيوغرافيكالي". قال: "لم يولد محمد في رأيي قبل سنة 580م أو حواليها أو بعدها، وكل ما ذُكِر عن سنة 570م لا يصمد أمام الفحص لسببين: هجمة أبرهة على العرب وقعت في سنة 547م حسب النقوش، ولا يوجد أي سبب لكي يولد محمد على أية حال "عام الفيل"ـ وهذا إنما هو علامة زمنية ليسَ أكثر، من وجهة أخرى إن صح أن البعَّثة حُصلت حوالي 610م وأن الهجرة إلى المدينة وقعت قطعا في سنة 622م حسب شهادة أوراق البردي التي لدينا، فلماذا تقرر المصادر أنه

بُعِث في الأربعين من عمره؟ إجماعِها حول هذه النقطة لا قيمة له، فَسِنَّ الأربِعينِ في ذلك الزمانِ سنُّ شيخِوخِةِ، وليس بسن كهولة، وقد قضی النبی فیما بعد عشرین سنة او اکثر وهو فی کامل نشاطه. ورقم الأربعين رقم سحري لدي الساميين، وقد حللنا هذا في الجزء الأول، ومن المستغرب أن يشير القران إلى هذه السن علَى أَنْهَا السَّنَ التَّى يَبلغِ فيها الْإِنسَانَ أَشُدَّه: "ُحَثَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ" (الأحقاف/ 15)، ما معنى هذه العبارة؟ وهل المقصود قراءة خاطئة أو شيء آخر؟ على كلِّ رأيي أن كتب السِّيَرِ، زيادة على ما شُحِنَتْ به سن الأربعين من معنى ديني سحرى، اعِتمدت إيضا على آية قرآنية تقول: "فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ" (يونس/ 16). ما المقصود بالعمر؟ حياة كاملة أو ما يشبه ذلك؟ في الثقافات القديمة هي ما نسميه بالجيل، والجيلِ عدد السنين الكافية جسديا لكى ينجب الإنسان وتنجب بذرته، أي ابنه، إنسانا آخر. وهو يعني سن الثلاثين أو ما يقارب ذلك. لكن هذه السن أيضا أخذت طابعا شبه سحري: فالإسكندر غزا العالم في سن ثلاثة وثلاثين، والمسيح بُعِث في الثلاثينِ، عَلَى أنه لا شك في أن "العمّر" في الْفهم العربي يعني ذلك لأن الناس يتزوجون عند البلوغ أو بعد ذلك بقليل. وهذه السن عالية نِسبيا على أية حال، ويكتمل فيها نضح الإنسان. وبالتالي رأيي أن محمدا بُعِثَ في الثلاثين أو حتى قبل ذلك، ولم يولد إلا حوالي 580م، ولم يعش إلا خمسين سنة ونيف" (143- 144. والموضع الذي أشار إليه في الجزء الأول من الكتاب هو ص119). وأولا أحب أن ألفت النظر إلى الخطإ في قوله: "لم يعش إلا خُمُسين سنة ونَيِّف"، وصواًبه: "ونَيِّفًا" لانعطَّافها علَى الطَّرف المنصوب، وهو كلمة "خمسين (سنة)"، وكذلك إلى الركاكة العامية في قوله عن الإسكندر إنه قد غزا العالم "في سن ثلاثة وثلاثين". إن هذا كلام سوقي لا يصلح أن يقوله كاتب محترم، وكل من له أدنى تذوق للعربية يقول: "في سن الثالثة والثلاثين"، أما ما قاله هشِام جعيط فهو من كلام الشوارعَ العامى! وثانيا لا بد من التنبه إلى أنه لن يترتب شيء على الإطلاق على كون النبي وُلِد في هذا العام أو ذاك، فلماذا يرهق هشام جعيط نفسه إذن ويرهقنا ويزعجنا معه في مخالفة ما هو مُجْمَع أو شبه مجمع عليه؟ إنها الرغبة في إفقاد القارئ العربي والمسلم الثقة في تاريخه وسيرة نبيه وقرانه وعلمائه وكل تراثه. إنها الشهوة الجامحة الجاهلة في خلخلة ما هو صُلْبُ مستقرّ ثابت لا لكي يحرك الأذهان الجامدةِ كما سوف ينعق بما لا يفهم، بل لكي يتركِ هذه الأذهان وقد شكَّتْ في كل شيء ورأت الضياع مكشرا عن أنيابه في وجهها يريد أن يفترسها. الروايات، كما يقول، تُجْمِع (خذ بالك: تُجْمِع!) على كذا وكذا من الأمور، لكن عِلامتنا الفهامة يقول: طظ في هذا الإجماع. وَالسببَ؟ السَّبَب هو أن له رأيا آخر. وعلاَّمُ يستند رأى "أبي رأي" هذا؟ لا يستند إلى شيء. إذن فماذا نقول في

القرآن، وهو يقرر أن سن الأربعين هي سن تمام القوة والنضج؟ بسيطة! وهل جئتَ في جمل يا رجل؟ نقول إن قراءة الآية غير صحيحة. لكن كيف؟ يا أخي، هذا أمر من التفاهة بمكان بحيث لا ينبغي لحلالته أن يشغل نفسه يها، وهل يليق يمن في مثل مكانته جل جلاله أن يتنزل إلى مثل تلك الأشياء التافهة؟ وماذا يضير أن تكون الإِّية صحيحة القراءة أو خاطئتها؟ أرجو أن بلاَّحظ الْقارِّي الكريم أن هشام جعيط ينكر صحة الروايات التي أجمعت، كما يقول، على ولادة النبي في التاريخ الذي نعرفه، وأنه لا يستند في هذا الإنكار إلى أي شِيء سوى أنه يرى ذلك، وكأن الأمر هنا هو مجرد وجهة نظر طُقَّتْ في دماغه دون سبب، وأنه لما رأي آية قرآنية تعترض طريقه المتعسف لم يجد أمامه شيئا يرد به سوي أن الآية خاطئة القراءة أو أي شيء من هذا القبيل. وهذا هو العلم الذي بشرنا به في المَقدمة زاعما أنه سِيأتي بَمَا لَم يأت بَه الأوائل ولا الأواخر ولا الأواسط. طبعا لا يمكن أن يأتي عاقل يحترم نفسه ويحترم المنهج العلمي بمثل ما أتي به هشام جعيط. ذلك أن ما أتي به هشام جعيط ليس علما ولا منهجية، بل تطاولا وغلظ وجه! فمثل هذا الشخص حين يقال له: ما الدليل على أن رقم الأربعين رقم سحري؟ أو من قال لك إن العمر هو الجيل؟ أو على أي أساس قلت إن الجيل هو ثلاثون عاما أو أقل؟ أو ما وجه الخطإ في قراءة الآية؟ فإنه لا يقدم دليلا على ما يزعم! إنما هو كلام، والسلام، وكأننا في مغالبة ومغايظة، وما هكذا يكون العلم ولا المنهجية التي يفلقنا هو وأمثاله بالثرثرة الفارغة المتنطعة حولها. وعلى هذا النحو لا يمكنك أن تمسك بشيء مما يقوله هشام جعيط لأنك تتعامل مع زئبق رجراج لا يستقر على حال! وقد رجعت إليَّ"لسان ًالعرب"، الذي اعتدَّه هو نفسه أحد مراجع السيرة المعتمدة (ص15)، لعلى أجد أن كلمة "العمر" تعني الجيل من الناس كما يزعم صاحبنا "الهاجيوغرافيكالي" ولو على سبيل المجاز فلم أجد شيئا من ذلك التنطع السمج، وأزيده من الشعر بيتا فأقول له إن كلمة "جيل" لا تدل في لغة القدماء على ما يقول، بل "الجيل" عندهم هو الصنف من البشر: فالصينيون مثلا جيل، والعرب جيل، والروم جيل، والترك جيل، أو هو كل قوم لهم لغة خَاصةً بهم، وواضح أن "الجيلِّ" إنما يعني شَيئاً قريباً من الشعب أو الأمة كما نعرفهما اليوم. ومعنى هذا أن الله قد ضرب على الدكتور جعيط الأسداد من كل جانب. إلا أنني لا أنتظر منه أن يفيء إلى الحق، وإن لم يكن ذلك على الله ببعيد، والله المستعان على كل حال.

ترى ما مصلحة المسلمين فى أن يزعموا كلهم على بَكْرة أبيهم أن نبيهم أن نبيهم أن نبيهم أن نبيهم أن نبيهم إن أبيهم أن نبيهم إنما بُعِثَ فى الأربعين إذا كان قد بُعِث فى الثلاثين؟ أو ترى ما الخوف الذى دفعهم جميعا من هاشميين وأمويين ومنافقين ومرتدين، ومن مكيين ومدنيين وطائفيين ويمنيين ونجديين وبحرانيين وعمانيين، ومن عرب وغير عرب، على مر القرون إلى

تغيير تاريخ البعث الحقيقي؟ ثم إن جعيط قال إن سن الثلاثين هي كذلك ذات طابع سحري، ومع ذلك يقول إنه عليه السلام قد بُعِثَ في سن الثلاثين. فلماذا كانت حلوةً منه، ومُرّةً من الأقدمين؟ العلة تكمن فيما قلته قبل قليل من أن مراده هو خلخلة الثقة ونسف الاطمئنان إلى أي شيء يتعلق بديننا ورسولنا وقرآننا وتراثنا، وكل شيء بعد ذلك يهون، ثم لماذا ينبغي ألا يولد النبي في عام الفيل كما يقول؟ أهو ضد قوانين الكون؟ ألا يرى القارئ سخف منطق هذا الرجل؟ والمضحك العجيب أن ولادة النبي سنة 570م لا تجعل مجيئه إلى الدنيا متوافقا وعام الفيل حسب تحديده لتاريخ ذلك العام، الذي أكد أنه حل قبل ذلك بثلاثة وعشرين عاما، ومع هذا يصر على أنه صلى الله عليه وسلم لم يولد في سنة 570م. أي أنه لن يرضى عن شيء ولن يسلّم بأي شيء مما أجمعت عليه ً الروايات حتى لو انطبقت السماء على الأرض! كذلك من أين له بأن سن الأربعين كانت في ذلك الزمان سن شيخوخة؟ فليأتنا بأثارة من علم إن كان من الصادقين. ولا أظنه يريد أن يقنعنا بأن العرب في ذلك الزمان كانوا إذا ما بلغ الواحد منهم الأربعين ينحني ظهره ويشيب شعره ويهرم ويحال إلى الاستيداع، فينكفت في كسر بيته قائلا: "هيه! يا للا حسن الختام!"، انتظارا لمجيء أحد العساكر ببندقيته ليطلق عليه رصاصة الرحمة كما يفعلون مع خيل الحكومة!

المعروف، بالعكس من ذلك، أن سكان البوادي كثيرا ما تطول أعمارهم أطول من سكان الحضر لهدوء حياتهم وبساطة أطعمتهم وابتعادهم عن الضغوط العصبية وعدم تعرضهم للملوثات الهوائية والمائية والطعامية والأمراض والأوجاع التي يصعب علينا الآن نحن أهل الحضر تجنبها تماماً. وهو ذاته رغم كل الهلس والهجس الذي صدَّعنا به يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عاش بعد المبعث عشرين عاما وهو في كامل قوته ونشاطه، وهذا ينسف كل ما قاله، إذ ما دام الناس في ذلك الزمان يشيخون بالسرعة التي ذكرها، وهي سن الأربعين، فكيف ظل شيخ كالنبي في كامل قوته ونشاطه لمدة بضع عشرة سنة أخرى، أي منذ أن بلغ الأربعين بعد بعثته بعشر سنوات طبقا لحسابه الحلمنتيشي؟ ولأبي حاتم السجستاني كتاب مشهور عنوانه: "الوصايا والمعمَّرون" نقرأ فيه أن ثمة ناسا في الجاهلية طالت أعمارها طولا شديدا حتى لقد تجاوز عمر البعض منهم ثلاثمائة سنة. ولست آخذ هذا على حرفيته، إلا أن تكرار الكلام في هذا الموضوع يؤكد أن طول العمر في تلك الأزمان كان أمرا صحيحاً. وهناك من عاشوا في زمن النبي أكثر من مائة عام، ولم يكونوا يثيرون استغراب من حولهم، ومنهم النابعة الجعدي، الذي أكتفي هنا بذكِّره لأن لَي كتابًا عنه وقفتُ فيه أمام مسألة السن هذه وناقشت بعض المستشرقين الذين أنكروا عليه طول العمر، وإن لم أذهب إلى المدي البعيد الذي

ذهبت إليه بعض الروايات المغالية. بل إنّ تزوُّج الشيوخ وقتذاك

بفتيات صغيرات كان أمرا مألوفا، ولو كانت الشيخوخة والعجز يبدآن في الأربعين على ما يزعم الدكتور جعيط لما رأينا أولئك الشيوخ يجرؤون على الزواج في تلك السن، فضلا عن أن تكون الزوجة فتاة شابة! بل لقد كان الشيوخ أقوى من كثير من شباب اليوم على تحمل ويلات الحياة ومشقاتها دون شكوي، وبخاصةٍ ويلات الحرب والجوع والعطش والسفر الطويل المرهق والعمل اليدوي المضني، وما زلنا في عصرنا هذا نسمع بناس قد تجاوزوا المائة، فما بالنا بتلك الأزمنة؟ وفي موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية نقرأ أنَّ في الَّعصر الَّحديَّث من عاش 122 سنة و 146 يوما، وهي جين لويز كالمون (Jeanne Calment)، الفرنسية التي عاشت من 12 فبراير 1875م إلى 4 أغسطس 1997م. ومن المحتمل أن يكون ناس في الأزمنة القديمة قد عاشوا أطول من 122 عاماً، إلا أنه لم يسجُّل رسمياً لأن القدماء لم يكونوا يعرفون مسألة الأرقام القياسية والإحصاءات العامة وما إلى ذلك، وإن لم يمنع هذا من تأليفهم كتبا ككتاب السجستاني: "المعمَّرون والوصايا"، الذي لا أظن أن كل ما فيه عبارة عن مبالغات وخرافات كما قد يتبادر ٍ إلى أذهان المغرمين بالتكذيب "لله في لله"، ۗ وإلَّا فلنكذب القرآن أيضا، ففيه وفي العهد القديم معا أن نوحا عاش نحو الف عام. ولكنْ على من يكذَّب القران أن يقيم الدليل على أن ما يقوله كتاب الله في هذا الموضوع كذب أو خرافة، ومَنْ يا ترى پستطیع ذلك في أمر مضي وانقضي ولم يعد ثم سبيل إلى إرجاعه أو إلى الطعن فيه؟ بًالإضافة إلى أن قياس أمور القدامي على أمورنا في كل تفاصيلها منهج خاطئ: في بعض الحالات على الأقل. ومن هنا فلست أشاطر كاتب مادة "Life expectancy" في موسوعة "Wikipedia" في قوله: "Although there are several longevity myths mostly in different stories that were spread in some cultures, there is no scientific proof of a human living for hundreds of years at any point of time"، إذ كيف يمكنه التحقق من أن ما ينكره لم يحدث في الماضي، وبخاصة أن هناك من أكدوا حدوثه، ومن الصعب الزعم بأنهم جميعا كاذبون أو خاضعون لتأثير الفكر الخرافي تماما؟ وفي أقل القليل إذا كان العلم لا يستطيع إثبات طول العمر قديما إلى مئات السنين فإنه بالمقابل لا يستطيع إثبات عدمه. على أنه لا بد لي هنا من تسجيل شكري لهشام جعيط رغم ذلك لأنه، والحمد لله، قد وافق كتاب السيرة القدماء على أنَّ النبي هو فعلا من بني هاشم وأنه مكي، وليس من وسط جزيرة العرب (ص 144) كما تقول صاحبة كتاب الــ"Haggerism" المستشرقة باتريشيا كرونة أم سن ذهب (أو فضة، لا أدري بالضبط، فقد كنت رأيتها مرتين أو نحو ذلك في أوكسفورد في أواخر سبعينات القرن الَماضَى، وَلَسَتَ متأَكدا الآن أكإَنت سنَّهًا ذهباً أُم فَضة، وكانت حركات يديها وهي تشيح بهما أثناء المحاضرة تفتقر إلى رقة

النساء وتوحى لك بأن المتحدث ذكر لا أنثى). ولك أن تتخيل مبلغ سِعادتی وسر شعوری بأنه لا بد لی من شکر د. جعیط إذا عرفت أنني كنت واضعا يدي على قلبي خشية أن تعتريه واحدة من بدواته غير العلمية أو المنهجية أو المهلبية بالألماظية، وما أكثرها وأعصاها على الانضباط، فيُقِلُّ عقله ويدخل في منافسة حمقاء مع الست كرونة ويزعم أنه صلى الله عليه وسلم ليس من مكة ولا من بني هاشم ولا من أواسط الجزيرة ولا هو عربي أصلا ولا فصلا، بل ياباني، نعم ياباني من بلاد الواق واق بعينين مشقوقتين بالموسَى كسائر أهل اليابان، ومنهم ابنا الأستاذ ميسرة عفيفي صديقنا المصرى المقيم هناك! وأرجو من القراء ألا يظنوا بي المبالغة حين أذكر اليابان، فهم لا يعرفون فجور كارهي الإسلام. ألم يقل طه حسين، عندما نفي مصر عن الشرق جملة وتفصيلا في كتابه الآثم السخيف: "مستقبل الثقافة في مصر" وألحقها بأوربا، إنه يقصد الشرق البعيد كالصين واليابان والهند؟ أرحت قلبي يا دكتور جعيط، أراح الله قلبك! وأنت لا تعرف سبب دعوتي هذه لك ولا تستطيع أن تقدرها حق قدرها لأنك لا تدري ماذا حدث لي في الفترة الأخيرة! أقولُها وقلَّبي يعلو ويهبط من شدة الانبهار: الانبهار الجسدي والنفسي معا.

لكن الدكتور هشام سرعان ما ركبته الحالة التى ساعةً تَرُوح، وساعاتٍ تجىء، فأنكر أن يكون أبو النبى قد مات وهو فى بطن أمه، ومن بين ما تنطع به لإيهامنا بصحة هذا التخلف قوله إن كتاب السيرة إنما قالوا ذلك حتى لا يكون لأحد فضل عليه، ألم يقل الله له: "ألم يجدك يتيما فآوى"؟ (ص146- 147). طيب يا بطلنا الهمام، وهل إذا مات أبوه وهو فى بطن أمه، ألن يتولى تربيته بدلا من أبيه شخص آخر سوف يكون له فضل رعايته، وهو هنا جده عبد المطلب أولا ثم عمه أبو طالب ثانيا؟ أم تراهم قالوا إن الغزالة هى التى ربته كما هو الحال مع المأسوف على شبابه حَىّ بن يقظان بطل قصة ابن طفَيْلٍ؟ لكن هذه أضرط من الأخرى، فخَلَنا فى الراعى

البشرى، فهو أفضل من الغزلان.

لاحظاً، يا قارئى العزيز، أن هذا كله لا قيمة له فى مجرى أحداث السيرة، وجعيط نطّاط الحيط يعرف ذلك كله وغير ذلك كله، إلا أن المراد هو إيقاع البلبلة فى نفوس العرب والمسلمين حتى لا يطمئنوا إلى شىء يتعلق بحضارتهم وتراثهم ودينهم ونبيهم. أفهمت الدور الذى يحاول المحفّظ، اسم النبى حارسه وصائنه، أن يقوم به؟ وبالمناسبة فقد كانت الحالة التى اعترته هنا من النوع الثقيل الخطير، إذ شكك أيضا فى اسم والد الرسول، كما شكك فى اسم الرسول نفسه على ما قرأتَ لى فى بحث آخر مسحنا فيه بما كتبه المحفّظ الأرض قبل مدة، ولهذا نضرب صفحا عن هذا القىء، وبخاصة أننا لا ننوى تناول كل ما قاله، وإلا ما فرغنا، إذ الساحة تفيض بأمثاله ممن لو تفرغ لهم الواحد ما وجد وقتا حتى لدخول الحمّام!

وهو يتكلم عن القرآن صراحة على أنه من عمل النبى عليه السلام، استقى ما فيه من أفكار وعقائد وقصص من أهل الكتاب حين كان يقيم بالشام ويتصل بهم هناك، ولكن بعد أن تعلم قبل ذلك فى بلاده على يد الحنفاء (ص151 وما بعدها، وهو، فى الصفحة السادسة والأربعين من الجزء الأول من الكتاب، يرى أن الرسول لو كان قد قال للناس إن القرآن نتاج تفكيره هو لفشلت الدعوة، وإن أضاف ما معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان مقتنعا مع ذلك أن القرآن هو من عند الله، أى أنه كان واهما مخدوعا يتصور ما لا حقيقة له).

والطريف، وكل أمر الرجل طرائف، وإن كان بعضها كارثيا، أنه يعود بُغَيْد ذلك فى نفس الصفحة فيتظاهر بالهجوم على المستشرقين الذين يقولون بأن القرآن هو من صنع النبى. لكن لماذا؟ لأنهم ينظرون "إلى الإسلام والقرآن نظرة خارجية مجردة من كل إيمان" (حمِش والله!)، ومن ثَمَّ يَعْمَوْن عن "سعة علم النبى ومقدرته الفذة فى معرفة التراث الدينى واللغات السريانية والعبرية واليونانية التى نجد أثرها فى القرآن ومعرَّبا فى الشكل"، وكذلك عِلْمه "بالكتاب المقدس والأناجيل المزيفة والتلمود وآثار الربانيين"، فضلا عن "مقدرته الفائقة فى الإبداع الدينى والخَلْق التشريعى".

لكن هذه واسعة حبتين يا دكتور! ومع ذلك فإنى أشد على يديك وأشكرك على أنك، وإن نفيت أن يكون اسمه "محمدا"، قد سميته رغم ذلك اسما عربيا هو: "قُثَم"، ولم تقل إنه كان إجريجيا يدعى: "خريستو"! ربنا يشفى الكلاب ويضرّك يا شيخ! ولكن ما دامت المسألة بهذه السهولة فما الذى كان يضيرك لو قلت إنه كان يعرف السنسكريتية واللاتينية أيضا، وكله بثوابه؟ فهاتان اللغتان تضمان تراثا دينيا مهما لا يستغنى عنه واحد كمحمد يريد أن يكون نبيا، ولماذا لم تقل كذلك إنه كان يتردد على مكتبة المتحف البريطانى مثل الرجل الذى كان وجهه مملوءا بالدمامل: كارل ماركس وبائس الذكر الحقود المسمى: سلامة موسى، وإنه كان يقبع هناك طوال النهار والليل لا يفارق الكتب حتى حفظها كلها على بكرة أبيها النهار والليل لا يفارق الكتب حتى حفظها كلها على بكرة أبيها وأمها كذلك، حتى لا نُتَّهَم بأننا أبناء ثقافة ذكورية قمعية حمصية سمسمية سودانية تفرّق بين الرجل والمرأة، وتنحاز للأول على حساب الثانية؟ وتقول إنك تدافع عن الرسول ضد المستشرقين؟ يا للبحاسة!

من هنا فإن القرآن، حسب مزاعم جعيط، يردد ما جاء في كتب أهل الكتاب عن معجزات الأنبياء رغم أن هذه المعجزات لا حقيقة لها، بل مجرد خرافة لا صلة بينها وبين الواقع (ص255). وقد سبق أن قال ذلك بكل وضوح في الجزء الأول من الكتاب/ 29 حيث بؤكد أن "معجزات الأنبياء من قبل لم توجد فعلا، وإنما رُويَ بعدهم أنها وُجِدت، وسرت القصة عبر التاريخ على أنها واقعةٌ جرت، وإن المعجزة إلا حديث عن المعجزة"، وهو ما كرره ص79 من ذلك الجزء

أيضا. كما أشار (ص53) إلى أنه لم يكن ثم كلام بين الله وموسى ولا جدال بينه وبين إبراهيم، بل كل ذلك من تأثير نزعة الأنسنة التي كانت عليها العقلية القديمة والتي لم يشأ محمد تخطئتها رغم معرفته أنها خرافة، بل سايرها انتظارا منه أن يأخذ التطور الذي أتي به مجراه ويفيق الناس من تصديق تلك الخرافات. وبالمثل فإن جبريل لم يتمثل لمريم عليها السلام في شخص إنسان، وكل ما هنالك أن القرآن جاري اعتقاد المسيحيين وكلام الإنجيل ليس إلا/ 1/ 122. كذلك يؤكد في الصفحة 75 من ذلك الجزء أنه لم يكن هناك نبي عربي قبل محمد، مكذبا بذلك ما ورد في القرآن عن هود وثمود وشعيب، ليعود في الصفحة 136 من نفس الجزء، فيتحدث عن أنبياء العرب الذين قص القرآن ما جرى لهم من تكذيب! وبالمناسبة فهو يقول في نفس الصفحة إن عيسي قد قُتِل. وهذا، كما نعرف، مخالف لما جاء به القرآن. كما ذكر أن الرفض المتعنت الذي جابهت به قريش دعوة الإسلام قد "حدا بالنبي أن يعمِّق فكره ويدخل في ذاته ليستخرج أقوى صور الخيال الديني عبر "الأعراف والرعد والأنعام ويوسف وإبراهيم"..." (ص298). ولأنه قد سبق لِي أن تناولت الدعوى الخاصة بتعلم الرسول على أيدي الحنفاء وأهل الكتاب بكثير من التفصيل والصراحة المطلقة وقلبت على كل الوجوه ما قاله المستشرقون في اتهاماتهم للرسول عليه السلام في كتابي: "مصدر القرآن"، وهو متاح على المشباك، فإني أكتفي بإحالة القراء إليه ليعرفوا رأيي في هذا الموضوع بالتمام والكمال، وإن كان من الممكن تدمير كل هذا التنطِع بسؤال واحد بسيط: لماذا لِم ينبر لمحمد أحد مِن الحنفاء أو منٍ أهل الكتاب فيقول له: ِألست أنتِ الرجل الذي تعلَّمَ على أيديناً وأخذ ما كنا نقوله ونقرؤهِ أمامه، ثم أتي َاليوم وادعي ألنبوة؟ وبالنِسبة للحنفاء الذِين اتَّهم الرسول بأنه تعلم على أيديهم فهم إما أسلموا وتبعوه، أو إذا كَانوا قد ماتوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فقد دخل أبناؤهم في دينه وأصبحوا من تلاميذه، ولم يحدث أن فتح أحد من هؤلاء أو أولئك فمه بالإشارة، مجرد الإشارة، إلى شيء من هذا، وهو ما يهدم كل ما يتنطع به المتنطعون في ذلك المضمار، ونفس الشيء يصدق على أهلِ الكتاب، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن السر في عدم حديث أي منهم في ذلك الموضوع، وما كان أسهله وأصدقه لو كان الأمر على ما يتساخف به جعيط، كي يضع حدا لكل هذا الكذب المحمدي ويئد دعاواه وتدليساته في مهدها ولا تخسر اليهوديةُ مكانتها التي كانت لها في بلاد العرب، ولا النصرانيةُ الشامَ بتلك السهولة التي فقدته بها. وإذا كان المسلمون قد عتّموا، كما يقول جعيط، على مثل تلك النقاط الحساسة في حياة سيد البشر، فلماذا لم يتكلم واحد من هؤلاء فيَفْتِشَ السر ويفضحَ محمدا فيُضْحِيَ بين غمضة عين وانتباهتها مضغة في الأفواه وينتهي امره وامر رسالته فلا يعود ثيمة داع للدور الذي يؤديه جعيط نطاط الحيط وأمثاله الآن، وتوفّر الدوائر المعادية للإسلام فلوسها وتعبها وتنفقهما في شيء آخر؟ صدق من قال: إذا لم تستح فاصنع ما شئت!

أما ما قاله عن ذكر القرآن المجيد لمعجزات الأنبياء السابقين مسايرة لأهل الكتاب بوصفها قد وقعت فعلا رغم خرافيتها فهو، والحق يقال، منطق سخيف. ذلك أن الموقف الوحيد الصحيح الذي كان ينبغي أن يتخذه النبي تجاه معجزات الأنبياء الماضين ما دام يرى أنها خرافة هو إنكار وقوعها من أساسها فيريح ويستريح بدلا من وجع الدماغ الذي ظل القرشيون في مكة واليهود في يثرب من بعدهم يزعجونه به لسنوات طوال استفزازا له أن يأتيهم هو أيضا كأولئك الأنبياء السابقين بمعجزة، وجعيط يؤمن بأن محمدا كان داهية، فكيف فات الرسولَ صلى الله عليه وسلم ذلك الحلِّ العبقريُّ السعيدُ وهو في قبضة يده، ولم يكن ليكلفه شيئا بالمرة؟ وجعيط يلح على التأثير النصراني الهائل على محمد، ومن ثم على القرآن الذي ألفه. وهذا كله ترديد لما قاله المستشرقون، الذين يذكر جعيطنا أسماء مشاهيرهم في سياق حديثه عن هذا الموضوع. ولأن الكذب والتدليس ليس لهما رجلان فإنني أقول له: إذا كان الأمر كذلك فكيف تفسر لنا بعبقريتك البائسة سر كل تلك الكراهية العنيفة المتلظية التي يكنها النصاري له صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا كان الإسلام هدما شاملا ماحقا لكل أسس النصرانية واتهاما مطلقا لرجالها بأنهم حرفوها وخلقوا دينا غير الدين الذي أنزله الله على عبده ونبيه عيسي بن مريم عليه السلام؟ الواقع إن الرجِل بسيط التفكير ساذجه، وهو لا يعرف إلا أن يردد ما يُلقَى إليه بعد أن يضيف له ما يتفوق به على أساتذته، شأن كل تابع عريق في التبعية.

والرسالة المحمدية لدي جعيط هي رسالة محلية عربية لا شيء فيها من العالمية. طبعا، ومن الشواهد على صدق قوله عن ضيق أفق الدعوة الإسلامية أنها لاقت قبولا في العالم أجمع ودخلها الناس من كل جنس ولون ودين ومذهب، بيضًا وحمرًا وصفرًا وسمرًا وسودًا، رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، من الشام ومصر وليبيا وتونس (بلد صاحبنا) والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال وجامبيا، التي زرتها في أواسط الثمانينات وكتبت عن رحلتي إليها كتابا لعل الله يهيئ الفرصة لنشره قريبا، وسائر أفريقيا، ومن السند وأفغانستان وبلاد تركب الأفيال وبلاد تركب الحمير من البشر ممن لا يفقهون ولا يتعظون ويظنون أنهم بتبعيتهم لأعداء أهليهم ودين أهليهم سوف ينالون احترامهم جاهلين أن التابع سيظل حقيرا منبوذا عند الأقدام مهما فعل وتقرب إلى متبوعيه، ومن بلاد الواق واق، التي ينتمي إليها صديقي وزميلي القديم محسن يوشيهارو أوجاساورا الياباني المسلم الذي كنت أصدر أنا وهو في الجامعة في منتصف الستينات من القرن الماضي مجلة حائط كان يرسمها بريشته، وكتبت فيها مقالا ضاحكا عنه، والذي رأيته في المنام الليلة رغم أني لم أره منذ عقود، وكذلك من

الصين وتايلاند والروسيا وبلاد المغول، ومِن أستراليا وأوربا وأمريكا. لقد حصل للرجل لطف! وعلى رأى يحيى حقى: إنه مَرْيــُوح! على كل حال لقد صدقت مقولة نجيب محفوظ للمرة الثانية: الأولى عندما فاز بجائزة نوبل رغم أن المساحة التي تدور فيها أحداث جميع رواياته تقريبا لا تزيد عن كيلومتر في كيلومتر في الحسينية والجمالية والدرّاسة، والثانية حين انتشر دين محمد صلى الله عليه وسلم في العالم أجمع رغم أنه لم يكن في ذهنه وقتها سوى بيئته القرشية، وفي أبعد تقدير: بيئته العربية، فإذا به يكتسح الدنيا اكتساحا. ولولا أنه مات منذ أربعة عشر قرنا من الزمان لأعطُّوه مثل نجيب محفوظ جائزة نوبل. ألا خيبة الله على

كِل عِصفور صغير العقل!

أذكر أنني، عندما كنت في بانجول عاصمة جامبيا في غرب أفريقيا صيف عام 1986م وذهبت أصلي المغرب لأول مرة في الجامع الكبير القريب من الفندق، قد راعني ما رأيته من اجتماع المصلين للابتهال والصِلاةِ على النبي الكريم من بعد الفراغ من صلاة المغرب إلى أن أذن المؤذن للعشاء الآخرة، فجاشت مني المشاعر، وطفقت أفكر في ذلك السلطان العظيم لمحمد ولدينه على أرواح هؤلاء الناس وعقولهم وقلوبهم رغم بعد ديارهم عن بلاد الرسول ورغم اختلاف الجنس والقارة واللغة، وسجلت هذا فيما كتبته حين رجعت إلى الفندق في تلك الليلة، والغريب أن د. جعيط يعود في موضع اخر من الكتاب فيقر، ولكن بعد اللف والدوران، بأن رسالة محمِد عالمية وأن القران يهتم بالإنسانية جمعاء لا العرب وحدهم، إلا أنه لا يستمر على هذا الإقرار رغم هذا، إذ يقول إن ُثمة ُفرقا بين النظر والواقع، وإنه إذا كانِ القرآن يتجه في خطابه إلى الناس كافة، فإن محمداً لم يكن يدعو أحداً في الواقع الفعلي إلا العرب. أي أن رسالته في الحقيقة رسالة وطنية رغم كل شيء (ص287-288). لكن المسلمين فيما بعد، حين رَأُوا انتشار الإسلام في البلاد المختلفة خارج الجزيرة، تبينِوا أِن النبي قد بُعِث للناس كافة كما أراد القرآن (ج1ً/ ص6ً1). أيّ أن عالمية الإسلام هي من اختراع المسلمين.

وهنا أحب أن أناقش قضية أثارها الدكتور جعيط في مقدمة الجزء الثاني من كتابه الذي نحن بصدده، وهي عقيدة المؤرخ الدينية، إذ ينصح المؤرخين المسلمين، متى بدأوا البحث في أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يضعوا عقائدهم الدينية "بين قوسين" على حد تعبيره، بمعنى أن يَنْشِوْا إيمانهم بنبوته ويركزوا فقط على ما تقودهم إليه أبحِاثهم، ذلك أنَ الْتاريخَ "علمَ وضَعَى وَأَرضي يتناول فعاليات الأفراد والمجتمعات البشرية في الماضي، ويخرج عن دائرة الإيمان والمعتقد"، و"العلم يحاول أن يفسر الأمور لا أن يحكم عليها"، وهو يتناول "الحقائق الدينية بالوصف والتحليل، بالبحث في التأثرات والتطورات، ويضعها في لحظتها التاريخية من دون الالتزام بالمعطَّى الإيماني" (ص5- 6). ويُفْهَم من هذا بكل وضوح أن المؤمن بنبوة محمد وأنه رسول من عند الله أنزل عليه القرآن وكلفه بتبليغه للناس كافة يمكن أن يقول فى محمد كلاما آخر مختلفا عن هذا تماما ويظل مع ذلك مسلما يؤمن بنبوته

بالمعنى الذي شرحناه هنا.

ولا أظن أن ثمة عاقلا يفهم طبيعة الإسلام يمكن أن يقول بهذا، إذ الإيمان بالإسلام لا يكون إلا بالعقل، فمتى قام فى العقل رفض لنبوة محمد لم يعد ثم موضع للقول بأن صاحب هذا العقل لا يزال مسلما. قد يقول مثل هذا الشخص إنه يحترم محمدا وإنه يرى فيه مصلحا عظيما أو شيئا من هذا القبيل، وهذا كله على العين والرأس، ومن حق صاحبه أن يقوله ولا نُكْرِهه على خلاف ما يعتقد، وإن لم يمنعنا ذلك من مناقشته ومخالفته، بل وتسخيفه إن وجدنا ما يدعو إلى هذا، بالضبط مثلما أعطى هو لنفسه الحق فى أن يقول فى محمد ومهمته كلاما يخالف ما نؤمن نحن به، لكن هذا شيء، وزعمه أو زعم من يرافئونه على هذا الكلام أنه لا يزال مسلما شيء آخر، الواقع أن صاحب هذا الكلام إما أن يكون كذابا أو مسلما شيء آخر، الواقع أن صاحب هذا الكلام إما أن يكون كذابا أو مسلما شيء آخر، الواقع أن صاحب هذا الكلام إما أن يكون كذابا أو مسلما شيء آخر، الواقع أن صاحب هذا الكلام إما أن يكون كذابا أو مسابا بانفصام في الشخصية أو حائرا يمزقه الشك ولا

يستطيع أن يرسو علي بَرِّ مريح. لقد بحثت هذه القضية سنة 1986م في كتابي عن "معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي وطه جسين"، وكان طه حسين قد قال قولا كالذي قاله جعيط، إذ نادي بأن على من يريد دراسة الأدب العربي التجرد من دينه وكلام اخر يدور في نفس المدار، فقلت إن هذا معناه شيء واحد هو أن الإسلام يناقض البحث العلمي، فكيف يجمع طه حسين بين الإيمان بالإسلام والإيمان بالمنهج العلمي، وهو يرى أنهما متناقضان؟ إن عليه أن يختار واحدا منهما ما دام الأمر كذلك، لأن من المستحيل؛ إلا على ذى عقل مضطرب أو مريض بانفصام في شخصيته، أن يجمع بينهما. إن طه حسين يعلن أنه، في شكه في الشعر الجاهلي، إنما يجري على منهج ديكارت، فكيف إذن تجاهل أحد القوانين الفطرية التي رأي ديكارت أنها تعلو فوق كل شك، ألا وهو "قانون عدم التناقض"، الذي بمقتضاه لا يمكَن أن "يكونِ" الَشَيء و"لَا يكون" في نفّس الوقت، بل إما أن "يكون" فقط َ أو "لا يكون" َ؟ إن تطبيق هذا القّانونَ على اللَّفطة التي نحن بصدها يستلزم أن يؤمن طه حسين إما بالدين أو بالمنهج العلمي ما داما في رأيه متعارضين (انظر مادة "Descartes" من A Dictionary of Philosophy, Pan Books, 1979" لمؤلفه

Antony Flew). أما قول طه حسين: "إن فى كل منا شخصيتين متمايزتين: إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت إليه أمس، والأخرى شاعرة تلذّ وتألم وتفرح وتحزن وترضى وتغضب فى غير نقد ولا بحث ولا تحليل، وتساؤله: ما الذى يمنع أن تكون الشخصية الأولى عالمة باحثة ناقدة، وأن تكون الثانية مؤمنة دَيِّنة مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى؟ ما لك لا تدع للعلم حركته وتغيره، وللدين ثباته

واستقراره؟" (انظر "تحت راية القرآن" ۖ ط3/ مطبعة الاستقامة/ القاهرة/ 1953م/ 349- 350) فهو مغالطات بهلوانية: فأولا إذا كان يعتقد أن الدين يتميز بالثبات والاستقرار فكيف يطالب باطراحه والتحرد منه أثناء البحث؟ لقد كان الأحرى به أن بعرف أن بحث الأدب العربي لا يدخل في نطاق الدين، ومن ثم لم تكن به حاجة (لو كان فعلا يعني كلامه هذا) إلى دعوته المريبة تلك. وثانيا أنا لا أفهم العلاقة بين الرضا والغضب واللذة والألم والفرح والحزن وبين الإيمان. إن الإيمان هو اقتناع بعقيدة وتشريع ما، والاقتناع من شأن العقل لا من ِشأن المشاعر، التي كَما يَصُورها هُو نفسُه لا تستقر على حال، مع أنه قال إن الدين يتميز بالثبات والاستقرار. والإسلام هو دين العقل لا التسليم القلبي دونما فهم أو بحث أو اقتناع، على عكس الأديان الأخرى التي يقع المؤمن بها فريسة للصراع بين عقله وعلمه وبين إيمانه وتسليمه، هذا الصراع الذي يظل يؤرقه ولو في أعماق نفسه إذا حاول أن يكبته هناك في تلك الأعماق المظلمة بعيدا عن وعيه، أو يدفعه في نهاية الأمر إلى الكفر.

من هنا يري الرافعي أن مقال طه حسين الذي اقتطف هو منه ما سبق (وكان طه حسين قد نشره في جريدة "السياسة" تسويغا لموقفه وارائه التي بثها في كتابه "في الشعر الجاهلي") إنما هو تفسير وتعليل لكفره على أساس من العلم، إذ "بريد أن يثبت فيه أنه من الممكن أن يكون مِثْلُهِ كافرا أشد الكفِر على اعتبار أنه عالم يبحث بعقله، ثم لا يمنع ذلك أن يكون مؤمنا أقوى الإيمان في شعوره" (المرجع السابق/ 350- 351). كما يرى أن تسمية الشعور شخصية، والعِقِل شخصية أخرى، معناه أن النسيان هو أيضا شخصية، والذِّكْر شخصية، والإنسان عدة شخصيات، وأنه حين ينتقل من حالة إلى أخرى إنما ينتقل من شخصية إلى أخرى ويصبح رجلا غير الذي كان (السابق/ 351). وكذلك يرى أنه لا بد من التوفيق بين الدين والعلم فيما يختلفان عليه، وإلا كان أحدهما لغوا وعبثا (السابق/ 354)، وهو ما قلناه من قبل. لقد كان على طه حسين في الْحَقيقة، بدلاً منَ اللف والدوران، أن يحدد موقفه من الدين، وهو ما فعله في نفس المقال الذي نحن بصدده، إذ قال: "إن العالِم ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة، وكما ينظر إلى الفقه، وكما ينظر إلى اللباس، من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يُحْدِثها وجود الجماعة وتتبع الجماعة في تطورها، وإذن فالدين في نظر العلم الحديث ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية، لم ينزل من السماء ولم يهبط به الوحي، وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة بفسها، وإنْ رأى دوركايم أن الجماعة تعبد نفسها، أو بعبارة أدق أنها تؤلَّه نفسها" (السابق/ .(349 -348

بهذا يكون موقف طه حسين آنذاك واضحا: فهو لا يؤمن بالإسلام، إن آمن به، على أنه دين سماوي أوحاه الله إلى نبيه محمد، بل على

أنه اختراع بشري. وإذن فالرافعي لم يكن متجنيا عليه قِيدَ شعرة حين رماَّهُ بالكفِّر والْإلحاد. وأحب أن أبادرٌ هنا إلى القول بأنني لا أريد بهذا أن أِسىء إلى طه حسين، بل أبحث فقط الأمّر بحثا علمياً. وإذن أيضا فإن طه حسين حين أعلن، في الخطاب الذي أرسله، على أثر الهجوم عليه بسبب كتابه، إلى مدير الجامعة أحمد لطفي السيد، أنه مسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لم يكن يعنى ما يقول (السابق/ 165)، إلا أن يكون الخطاب من تأليف لطفي السيد نفسه، وهو في الواقع به أشبه. ذلك أن الإنسان لا يمكنه أبدا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في ذات الوقت لا يؤمن بوحي ولا بإله، ما دامت الجماَّعة إنما تؤله نفسها وتعبد في الحقيقة ذاتها، وما دام الدين لم ينزل من السماء، وإنما نبع من الأرض اختراعا بشريا. أما زعمه أنه لم يتعمد في كتابه الخروج على الدين فهو خداع لا يجوز في العقول، لأنه إذا لم يكن وصْفه لبعض قصص القرآن (في كتابه: "في الشعر الجاهلي") بأنها أساطيرُ مخترَعةٌ لغايات سياسية، وقوله إن المسلمين هم الذين ردّوا الإسلام في خلاصته إلى دين إبراهيم وغير ذلك، هو الخروج على الدين فإنه لا يوجد شيء إذن اسمه الخروج على الدين. وقد دعت هذه المخادعة الأستاذ الرافعي إلى تكذيبه ووصفه بعدم الحياء والعناد والمكابرة والكذب والسخرية بعقل الأمة (السابق/ 243).

والغريب أن الصحفي السوري سامي الكيالي، الذي رمي من اتهموا طه حسين في دينه بالرجعية والجمود بسبب ما ورد في كِتابه "في الشعر الجاهلي" هو نفسه الذي طبع ونشر لإسماعيل أدهم بحثا بعنوان "طه حسين- دراسة وتحليل" (مطبعة مجلة "الحديث"/ حلب/ 1938م). وفي هذا البحث يمدح أدهم الدكتور طه واصفا إياه بالإلحاد والثورة على الدين، كما يشير إلى رأيه الذي يَعُدّ فيه الدين نتاجا بشريا. والغريب كذلك أن هذا البحث قد أعِيد نشره في عدد من أعداد مجلة "الحديث" نفسها التي كان يصدرها الكيالي، وكان ذلك في نفس العام (عدد نيسان/ إبريل)، ولكن بعد أن خُذِفت منه العبارات التي تتحدث عن إلحاد طه حسين وثورته على الدين ونظرته إليه على أنه نتاج بشرى، ووُضِع مكانها بعض النقط، إن هذا يبين حقيقة موقف ذلك الصحفي الذي لا ينبغي أن يخدعنا كلامه، وإلا فكيف يكون وصف طه حسين بالإلحاد من جانب إسماعيل أدهم جميلا، ووصفه بذلك من شيوخ الأزهر وعلماء مصر رجعية وتزمتا؟ (انظر كتابه "مع طه حسين"/ سلسلة "اقرأ"ـ عدد 112/ 1/ 56 وما بعدها).

والآن فلنعد إلَّى هشام جعيط ومنهجه الذى يسير عليه فعلا لا كلاما، فالعبرة بالتطبيق الواقعى لا الكلام النظرى المجرد، فنقول إنه يرفض كثيرا جدا من الروايات التى تتحدث عن حياة الرسول وشخصه ويذهب فيتخيل سيرة جديدة زاعما أن هذه هى الصرامة العلمية، وهو، بصنيعه هذا، يذكّرنا بما صنعه من قَبْلُ أستاذٌ مصريٌّ

كان يعيش في سويسرا، وحصل في اخريات حياته على الدكتورية من فرنسا بأطروحة عن السيرة النبوية رفض فيها كل شيء كتبه المسلمون، واخترع سيرة أخرى من خياله مدعيا أنها هي السيرة الصحيحة. وقد رددت عليه يومها في كتاب لي اسمه: "إيطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح إلى د. محمود على مراد"، فثارت ثائرته وكتِب في مِجلة "المصور المصرية مقالا طويلا قال فيه إنني أكفِّره وأستخدم معه أسلوب الإرهاب، فاضطررت أن أرد عليه مرة أخرى وتحديته أمام قراء "المصور" أن بأتيني بكلمة واحدة استخدمت فيها ألفاظإ ترهيبية، فضلا عن أن أكون كفّرته في كتابي الذي ناقشته فيه وأنا واضع في يدي قفازا من حرير على رأي صديقنا المشترك الذي عرفني به وحصلت بفضله على نسخة من الأطروحة المذكورة، المستشار رايح لطفي جمعه رحمه الله، وانتهت المسألة عند هذا الحد، ثم

انتقل بعدها بقليل إلى جوار ربه.

وإضافة إلى ما سبق نقول إن كتابات د. جعيط تفتقر إلى الدقة والوضوح في غير قليل من الأحيان. ومن ذلك قوله إن محمدا قد "نجح في تكوين أمة وإدخال كل الحجاز في دينه وضمن سلطته" (ص25)، تدليلا منه على الإنجاز السياسي الهائل الذي حققه الرسول الكريم، وهو ما يعني أن أقصى ما بلغه الرسول في نشاطاته السياسية هو إدخال الحجاز كله تحت سلطانه. أما باقي الجزيرة العربية فلم ينجح الرسول، بناء على هذا الكلام المهوَّش، في إدخاله في الدولة الجديدة التي أنشأها صلى الله عليه وسلم. أم لعل الدكتور جعيط يظن أن الحجاز هو كل بلاد العرب كما كان القرويون المصريين البسطاء في طفولتي يظنون؟ إذ كانوا لا يعرفُونَ مَن تلكَ البَلَاد إلا أنها "بلاد الحَجاز"، على اعتبار أنه لم يكن يهمهم منها في ذلك الزمن إلا الحج، والحجاج إنما يذهبون إلى الحجاز ولا يخرجون عنه َ إلى أن يعودواً من أداء الفريضة. وبالمثٍل فإن معلوماته في لُبٌ تخصصه تبدو متخلفة كثيرا، فهو مثلا

يؤكد أن كتاب ابن إسحاق هو أقدم كتاب وصلنا في السيرة النبوية (ص40)، وذلك رغم وجود كتابين آخرين علَّى الأقل يرجعان إلى مؤلفَيْن سابقَيْن عليه، وهما كتابا "مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم" لعروة بن الزبير (ت94هـ) بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي ونَشْر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض عام 1401هـ- 1881م، و"المغازي النبوية" لابن شهاب الزهري (ت 124هـ)، الذي حققه وأخرجه د. سهيل زكار عن دار الفكر بدمشق عام 1401هـ- 1881م أيضا. كما أن كاتبنا التونسي، أثناء حديثه عن الأمم القديمة التي ورد ذكرها وذكر أنبيائها في القرآن، يتحذلق فيقول إن "ثمود" يصف الأمم القديمة الكافرة بأنهم كانوا "فرهين"، أي فرحين بما أنجزوه (ص171- 172)، مَتَصوراً بعبقِريته التي لم يؤتها الله أحدا آخر سواه أن ثمود نبي من أنبياء الله أرْسِل للأمم الْقدَيمَة جمعاء وكأنهاً "شَروة طماطم" أَخذُها كلها كما هُيَ

بعُجَرها وبُجَرها.

ومن هذا الوادي تصوره أن القرآن عِندما سمَّى عبد العُرَّى عمَّ الَّرسُول في سورة "الَّمسد" باسِّم "أبي لهب" قد "منحه كنية رمزية تهديدية" (ص184)، وهذا نص كلامه حرفيا. والواقع أن عبد الُعزِي كَان يسمُّي هَكِذا منذ البداية لحمرة لونه وإشراق وجهه. صحيح أن القرآن قد أوعده بأنه سيَصْلَي نارا ذات لهب، لكن تهديد القرآن له شيء، وتكنيته بهذه الكنية شيء آخر، إذ كان يكني بها، كما قلنا، منذ الجاهلية من قِبَل الناس جميعا لا من قِبَل أعدائه فحسب. وكان بإمكان د. جعيط، إذا أراد أن يخالف ما تقوله الروايات التي وردتنا بهذا الشأن عن علمائنا القدامي، أن ينص أولا عِلْيَ تلك الروايات ثم يتناولها بالبحث ويورد في نهاية المطاف رأيه هو، وإذا كان الشيء بالشيء يُذْكَر فقد فسر د، محمود على مُرَاد المَّارِّ ذَكره تكنية عم الرسول بــ"أَبي لهب" بَأنه هو الَّذي حفِر الأخدود وملأه نارا وأحرق فيه المسلمين، فلهذا سماه القرآن: "أبا لهب". وهكذا تصاغ السيرة على أيدي علماء آخر زمن! كذلك نجد هشام جعيط يزعم أن القرآن المكي يخلو من عداء أهل الكتاب (ص194). يقول ذلك عقب إيراده ترتيب السور القرآنية زمنيا عن نولدكه الألماني وبلاشير الفرنسي وعقب طنطنته بعمل هَّذِينَ المَّستَشرقينَ وبما يقَدمه لدارس القرآن من فهم أعمق لتاريخ الدعوة وسيرة الرسول، وهو يريد من وراء كلامه القول بأن القران إنما يعكس رأى الرسول في الناس من حوله بناء على مواقفهم منه، وبما أن مكة لم يكن فيها نصاري أو يهود يعادونه فإن القران يخلو من الآيات التي تعيبهم وتعاديهم، والواقع أن هذا جهل مبين، إذ في القرآن المكي حملة على تأليه النصاري للمسيح عليه السلام (مريم/ 34- 39، والزخرف/ 57- 66)، وحملة أعنف على اليهود لتكرر كفرهم بالله بعد أن جاءهم موسى بالبينات ولاتخاذهم العجل وغير ذلك (الأعراف/ 138- 171، وطه/ 83- 98). فما قول القارئ الكريم في ذلك؟ ألا يرى أن طنطنة الرجل بما صنعه المستشرقان المذكوران هي طنطنة فارغة؟ ومن جهله كذلك ادعاؤه أن مشيئة الله في القرآن هي مشيئة اعتباطية إلى حد كبير (ص203). لكنه لم يسق لنا أية آية تدل على هذا السخف الماسخ الَذي َيقولهٍ، نعم إننا نَقرِأً في القرآن الْمجيد قولِه سبحانه وتعالَى: "إِنَّمَا قَِوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنِنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فِيَكُونُ" (النحلَ/ 40)، "إِنَّمَا أَمْرَرُهُ إِذَا أَرَّادَ نَّشَيْئًا ۖ أَنْ يَقُولَ لَهُ ۖ كُبِنْ فَيَكُونُ" (يس/ 82)، لكنَ القرآن يلَفتنا في ذات الوقت إلى أنه جل وعلا قد خلق الكون بالميزان وأن ثم سُنَئًا يسير هذا الكون عليها. أما الآيتان المذكورتان فمعناهما عند من يفقهون أنه سبحانه وتعالى لا تحكمه أية إرادة خارجية، بل إرّادته وَحَدها هي الإرادة، لكنها إرادة قائمة على السنن، وإن لم يمنع هذا من خرق تلك السنن إذا ما أراد سبحانه ذلك ما دامت المشيئة هي مشيئته وحده، وهو ما وقع في صورة معجزات لبعض الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولا يمثل مع ذلك سوى حالات استثنائية قليلة! وهو نفسه يقول (ص79- 80 من الجزء الأول من كتابه هذا) إن من المستحيل "خرق القوانين الطبيعية بأية إرادة كانت، والقرآن واضح هنا: "ولن تجد لسنة الله تبديلا" (الأحزاب/ 62)". وكان قد قال شيئا قريبا من هذا قبلا (ص20 من نفس الجزء).

ومن الشواهد أيضاً على عدم إحسانه القراءة زعمه أن البلاذرى قد أنكر سفارة عمرو بن العاص إلى نجاشى الحبشة بغية تأليبه على المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده لِوَاذًا بعطفه وعدله، قائلا إن ذلك المؤرخ يحكم على تلك السفارة بأنها "وهم" (ص226). وها هو ذا "أنساب الأشراف" للبلاذرى بين يدى أنظر فيه ما كتبه مؤرخنا العظيم، فماذا قال؟ سأنقل لكم ما كتبه بالنص لتَرَوْا معى إلى مدى يمكن الثقة بفهم هشام جعيط لما يقرأ. قال البلاذرى: "وأما عمارة بن الوليد فيقال إنه وعَمْرو بن العاص توجها برسالة قريش إلى النجاشي في أمر من بالحبشة من المسلمين ليفسداه عليهم ويهجناهم عنده ويسألاه دفعهم إليهما. وحمّلوهما إليه وإلى بطارقته هدايا من أدم وغيره، وذلك وهم، وقيل: إنه كان مع عمرو بن العاص في هذه المرة عبد الله بن أبي ربيعة، ولم يكن معه عمارة، فردهما النجاشي مقبوحين خائبين، فاشتدت قريش عند عمارة، فردهما النجاشي مقبوحين خائبين، فاشتدت قريش عند

ثم إن عمرا وعمارة خرجا بعد ذلك في تجارة إلى الحبشة، وكانا ظريفين فاتكين. وكانت مع عمرو امرأته، فقال لها عمارة، وهما يشربان في السفينة: قبِّليني. فقال لها عمرو: قبِّلي ابن عمك. ففعلت، وحَذِره عمرو. فأرادها عمارة على نفسها، فامتنعت، وفطن عمرو بذلك. ثم إن عمرا جلس على حرف السفينة ليبول، فدفعه عمارة في البحر، وكان يجيد السباحة، وأخذ بالقلس وتخلص، فاضطغنها عليه وكتب إلى أبيه العاص بن وائل أن اخلعني وتبرا مني ومن جريرتي على بني المغيرة وبني مخزوم، فقد كان من عمارة كيت وذيت. وهو يرصد له بما يرصد به. ولم يلبث عمارة، حين دخل أرض النجاشي، أَنْ دَبُّ لامرأة النجاشي فاختلف إليها. ويقال إنها رأته فعشقته، وكان جميلا فدَعَتْه، فجعل يختلف إليها، وکان بحدّث عمرا بما بجری بینهما، فکان عمرو بظهر تکذیبه ليمحكه بذلك. فقال له ذات ليلة: إن كنت صادقا فائتني بدهن من دهن النجاشي الذي لا يَدُّهِن به غيره، فإني أعرفه. وكان أصفر، فأعطته قارورة منه وثوبا أصفر من ثيابه. فجاء بذلك إلى عمرو، وكانا ينزلان في دار واحدة، فقال له عمرو: لقد نلتَ ما لم ينله قرشي قبلك. وأخذ الدهن والثوب إليه، فلما أصبح أتي النجاشي بذلك وحدثه الحديث، فيقال إن النجاشي أخذه فقطعه آرابا ثم أحرقه، وأخذ امرأته فدفنها وهي حية، ويزعمون أن النجاشي دعا بالسواحر، فسحرنه، فكان يهيم، ثم إنه مات على تلك الحال، ويقال إنه لما فعلن به ذلك هام فكان مع الوحش، وخرج عبد الله بن ابي ربيعة في طلبه، وكان اسمه بحيرا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله، فدُلَّ على مواضعه ومظانّه، فالتزمه فجعل

يقول له: تنجَّ عني يا بحير، ومات في يده". والآد بي الواد – الواس أو حدثاء حدولا ا

والآن من الواضح الجليّ أن هشام جعيط لم يفهم النص، فالبلاذري لا ينكر السفارة كما توهم جعيط، بل ينكر فقط إحدى روايتيها، وهي الرواية الأولى التي تقول إنها كانت مكونة من عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد والتي عقب عليها بقوله: "وذلك وهم". أما الرواية الأخرى التي تتكون السفارة فيها من عمرو ومن عبد الله بن أبي ربيعة فيطمئن إليها قائلا: "وهذا الثبت"، ومع هذا فإنه يعود فيذكر سفر عمرو وعمارة معا إلى الحبشة، لكن لا للسفارة

بل للتجارة على ما هو بيّن لكل من يفهم،

وهذا مثال آخر، وما أكثر الأمثلة، على عدم فهم هشام جعيط لما يُقرأ، وهو تشكُّكُهُ في الرواية المشهورة عن إسلام عمر بن الخطاب، تلك الرواية التي تعزو يقظة ضمير الفاروق وتبلور عزمه على دخول الإسلام إلى قراءته لبعض آيات القرآن، فهو يقول إن "روايات البلاذري عن الواقدي عن معمر عن الزهري أقرب إلى الصحة حيث يقول: "أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة"، أي مبكرا من غير أن يذكر أي تَوْرَخَة (يقصد: من دون أن يذكر تاريخا للواقعة)، لكنه يقول إنه أتي النبي ليؤمن، وكان مجتمعا في بيت في الصفا (دار الأرقم؟)" (ص 249). هذا ما كتبه هشام جعيط، أما الذي كتبه البلاذري فهذا هو بنصه وفصه: "حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ثنا عبد الله بن إدريس الأودي: ثنا حصين بن هلال بن إساف، قال: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة. وحدثني محمد بن سعد والوليد بن صالح عن الواقدي عن معمر عن الزهري، قال الواقدي: وحدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين وغيرهما، يزيد بعضهم على بعض، قالوا: أسلمت فاطمة بنت الخطاب اخت عمر واسلم زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فكانا يتكتمان بإسلامهما عن عمر، وكان عمر شديدا على من اسلم من قومه، وأسلم نعيم بن عبد النحّام، وإنما سمى النحّام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت الجنة فرأيت فيها أبا بكر وعمر، وسمعت نحمة من نعيم"، فسمي: النحّام، قالوا: وكان شريفا. وكان خبّاب بن الأرتّ رضي الله عنه يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب فيقرئها القران، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم متوشحا بالسيف يريد رسول الله صلى الله عُليه وسلم ورهطا من أصِحابه ذُكِروا له وأخْبر أنهم مجتمعون في بيت عند الصفا، وهم أربعون أو نيف وأربعُون بين رجال ونساء، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عمه حمزة وعلي وأبو بكر رِضي الله عنهم، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تِريد؟ قال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها وذم من مضي من آبائها، فأقتله فيرجع الأُمر إلى ما كان عليه. أيظن محمد أن قريشا تنقاد له؟ كلا واللات

والعزي. فقال له نعيم: قد والله غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض إذا قتلت محمدا؟ فقال: لا أعلم رجلاً جاء قومه بمثل ما جاء به، فلئن تركناه لهي السوءة. وأراك تتكلم عنه، وما أظنك إلا قد تبعته. فسكت نعيم وقال: ارجع إلى بيتك فأقم أمره. فقال: وأيُّ أهل بيتي اتَّبَع محمدا؟ قال: فاطمة أختك وختنك سعيد بن زيد. قد والله أسلما. فقال عمر: أراك والله صادقاً. إن سعيدا قد نزع إلى ما كان أبوه يدين به من خلاف قومه وترْكِه أكل ذبائحهم وحضور أعيادهم، فمضي عمر يريدهما، قال نعيم: وندمت على إخباري إياه بما أخبرته به وأني لم أطو أمرهما عنه كما طويت أمر نفسي، وكان عمر قد رأي خَبَّابًا يختلف إليهما. قال: فدخل عمر على أخته وزوجها، وعندهما خباب، ومعه صحيفة فيها سورة "طه"، وهو يقرئهما إياها. فلما سمعوا حسّه تغیب خیاب رضی الله عنه فی مخدع لهم فی البیت، وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. فلما دخل عمر قال: ما هذه الهينمة التي سمعتُ؟ قالا: ما سمعتَ شيئاً. قال: بلي والله. لقد بلغني انكما تابعتما محمدا على دينه، وبطش بختنه سعيد، فقامت فاطمة لتكفه عنه فضرِبها فشجِها، فلما فعل ذلك قالت أخته وختنه: نعم والله لقد أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله، فاصنع ما بدا لك. فلما رأي عمر ما بأخته من الدم ندم علي ما صنع ورقَّ وارعوى، وقال لأخته: هاتي الصحيفة لأنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا. فقالت: لا أفعل حتى تغتسل، فإنه كتاب لا يمسه إلا طاهر، فاغتسل عمر، ثم أعطته الصحيفة وفيها "طه". فلما قرأ صدرا منها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع خَبَّاب قِوله طمع فيه فخرج وقرأ عَليه السورةُ، وَقالَ: يا عمر، إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس يقول: "اللَّهُمَ أيد الإِّيسلام بأحب الرجلين أِلِيك: بِعُمَر أو عمرو بن هشام". قال عمر: فدُلْني على محمد حتى آتيه فأَسْلِم، فدله عليه، فخرج حتى انتهى إلى دار الأرقم المخزومي فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قال الأرقم: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحًا بسيفه. فقال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: إن کلن پرید خیرا بذلناه له، وإن کان پرید سوی ذلك قتلناه بسیفه، فاذَنْ له، فدخل ونهض إليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى لقيه في الحجرة فأخذ بخُجُزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذةً شديدة، وقال: "والله ما أراكَ تنتَهي أو يُنْزِل الله بك قارعة. فقال: جئتك لأومن بالله ورسوله وما جئتَ به منَ عند الله، فقد سمعتُ قولاً لم أسمع مثله قط. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت بها أنه قد أسلم، وتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عِليه وسلم من مكانهم ذلك، وعَرُّوا بإسلام حمزة وعمر، وعلموا أنهما سيمنعنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وَينتصَفان له من عدوه. ولما أُسلم عُمر نزل جبريل فقال: قد استبشرنا بإسلام عمر.

قال الواقدي: فحدثني محمد بن عبد الله عن عمه ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: أسلم عمر بعد أربعين رجلاً وعشر نسوة، فما هو إلا أن أسلم حتى ظهر الإسلام بمكة. حدثني محمد بن سعد: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق: حدثنا القاسم بن عثمان عن أنس بن مالك، قال: خرج عمر متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمداً. قال: وكيف تأمن بني هاشم وبني زهرة إذا فعلت ذلك؟ فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت. فقال له: أفلا أدلك على أختك وختنك؟ فقد صبآ وتركا دينك الذي أنت عليه، فمشى عمر متذمرا حتى أتاهما، وعندهما خباب بن الأرت رضي الله عنه، فلما سمع خباب حِسّ عمر تواري في البيت، فدخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا يقرأون "طه". فقالا: حديث تحدثناه بيننا. فقال: لعلكما قد صيأتما؟ فقال ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ قال: فوثب عليه عمر فوطئه وطئا شديدا، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمَّى وجهها، فقالت وهي غضبي: يا عمر، إن الحق لفي غير دِينك. اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم أقرؤه. وكان عمر يقرأ الكتب، فقالت أخته: إنكِ نجس، وإنه "لا يمسه إلا المطهرون"، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ "طه" حتى انتهى إلى قوله: "إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري"، فقال: دلوني على محمد، فلما سمع خباب رضي الله عنه قول عمر خرج من البيت فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس لك، فإنه قال: "اللهم أعِزُّ الدين بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام". قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا، فانطلق عمر حتى اتى الدار، وعلى بابها حمزة رضي الله عنه وطلِحة وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رَأَوْه وَجِلُوا منه، فقال حمزة رضي الله عنه: هذا عمر، فإن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يكن غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال: والنبي صِلَى الله عليه وسلم حينئذ داخل يُوحَى إليه، فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وقال: ما أراك يا عمر منتهيا حتى ينزل بك من الخزي والنكال كما نزل بالوليد. اللهم هذا عمر بن الخطاب، فأعِزُّ به الدين. فقال عمر: أشهد أنك رسول الله، وأسلم ثم قال: أخرج َيا رسولَ الله"... قالَ الواقدي: هذَا أَثَبت ما سُمعنا

وأُول ملاًحظة نخرج بها من هذا النص أن تساؤل جعيط عن حقيقة الدار التى بالصفا لا موضع له لأن الرواية التالية قد ذكرت أنها هى فعلا دار الأرقم بن أبى الأرقم، والواقع أن لهذه الملاحظة دلالتها الخطيرة، إذ تكشف مرة أخرى أن جعيط لا يحسن القراءة أو أنه يتخطفها تخطفا كما لاحظتُ من قبل على د، محمد مندور في

الفصل الذي عقدته للشيخ حسين المرصفي مِن كتابي عن "مناهج النقد العربي الحديث". والثانية، وهي الأهم، أنَّ البلاذري لَا يرفضُ الرواية التي تعزو إسلام عمر إلى قراءته آيات من القرآن الكريم، يل يؤمن تصحتها تمام الإيمان حسيما سنري بعد قليل، وإني لأتحدى جعيط وزعيط ومعيط ونطاط الحيط جميعا أن يدلوني على جملة أو كلمة أو همسة أو حتى نحمة من البلاذري تومئ مجرد إيماء إلى أنه يرفض تلك الرواية. وكيف يرفضها، وقد أوردها بدل المرة مرتين، ثم عقب في نهاية كلامه على كل ما قاله عن عمر بما فيه هاتان الروايتان بأنه أصحٌ ما سمعه في هذا الموضوع؟ على أن المسرحية لما تنته فصولا، فإن الإسناد الذي ساقه جعيط هو إسناد الرواية التي ينكرها جلالته ويومئ إلى أن الواقدي ينكرها هو أيضا. أما الخبر الذي أورده هو باعتباره الرواية التي يقبلها البلاذري ويرفض ما عِداهاً، وهو: ۚ "أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أُربِعَين ۗ رجِلاً وإحدى عشرة امرأة"، فهذا إسنادِه: "حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ثنا عبد الله بن إدريس الأودي: ثنا حصين بن هلال بن إساف". ثم إن هذا الخبر لا يتعارض بحال والروايتان الأخريان اللتان ساقهما البلاذري، بل يتكاملان: الخبر بأيجازه، والروايتان التاليتان له بما فيهما من تفصيلات وتوضيحات. وهكذا نلمس مرة أخرى بأيدينا لمسا أن د. جعيط لا يحسن القراءة أو على الأقل: لا يحسن الفهم، وهذا إن لم يكن يتعمد التدليس تعمدا، وهو ما لا استبعده ابدا.

والعجيب أن يتهم جعيط ابن إسحاق ويزعم أنه، لتشيعه وخضوعه لضغط العباسيين الذين كتب السيرة النبوية في عهدهم، قد أسند لبني هاشم، وخصوصا العباس، دورا فتحماية النبي أكبر كثيرا من الواقع تقربا إلى بني العباس (ص252). وهذا الكلام قد سبق أن قاله د. محمد على مراد، الذي رددتُ عليه وفنَّدتُ كل ما قاله همسة همسة، ونحمة نحمة، فكتب مقالا في مجلة"المصور" القاهرية يتهم فيه العبد الفقير إلى ربه تعالى بأنه يرهبه ويكفره، إذ اتهم د. مراد ابن إسحاق نفس الاتهامات وأدار عليها رسالته من أولها إلى آخرها. ولست أدري أكان ترديد جعيط لكلام مراد مجرد مصادفة أم اطلع على ما كتب الرجل فأخذه دون أن يشير إليه. ذلك أن تلك الأطروحة لا تظهر بينَ مراجع جعيطً. ونترك هَذُهُ النقطة لَلباحثين

يحققونها على مهل.

وسواء كان جعيط قد أخذ من مراد أو لم يأخذ فالكلام الذي قاله هو، في الحق، تنطعُ ماسخٌ. لماذا؟ لقد سبق أن أثبتُّ في كتابي: "إبطال القنبلة النووية الملقة على السيرة النبوية"، الذي فندتُ فيه أطروحة الدكتور مراد تفنيدا لم يترك فيها موضعا لثَقْب إبرة دون أن ينسفه، أن ابن إسحاق عالم فاضل لا ينزل إلى هذا المستوى الواطي الذي يحاول جعيطنا أن ينزله إليه، متجاهلا أن هناك علماء كراما لا يبيعون ضمائرهم ولا يرضَوْن أن يعيشوا أذنابا لبعض الجهات كبعض الناس وينعقوا بما ينعق هؤلاء به، وبرهنت على ذلك بما قاله القدماء الأثبات فى ابن إسحاق وعلمه وفضله، وكذلك المستشرقون كما لفتُ الانتباه إلى أن العباسيين شىء، والشيعة شىء آخر، وأنه كان بين الفريقين عداوة ملتهبة طوال التاريخ، فلا معنى إذن للقول بأن تشيع ابن إسحاق المزعوم قد جعله يزيف التاريخ من أجل إرضاء العباسيين.

ثم لا ننس أن ابن إسحاق لم يسند حماية النبي إلى العباس بل إلى أبي طالب. كما لا ينبغي أن يفوتنا ما كتبه في سيرته من أن أبا طالب قد مات على دين قومه، أفلو كان الرجل يكتب التاريخ كي يرضي بني هاشم أكان يميت شيخهم في عهد النبي كافرا بالدين الذي أتي به ابن أخيه؟ ومِثْلَ ذلك قُلْ فيما كتبه عن أبي لهب، إذ كان يستطيع، ما دامت الأمور سائبة إلى هذا الحد وكان يمالئ الهاشميين كما يزعم جعيط، أن يُدْخِله الإسلام، وماذا في ذلك؟ وما الذَّى كان سيتكلفه إفى هذا أكثرٍ من جرة قٍلم لا راحت ولا جاءت؟ ومن يا تري يضرّه أن يقال إن أبا لهب قد أسلم وسوف يدخل الجنة؟ أما العباس الذي ينتمي إليه العباسيون فلم يُسْلِم في سيرة ابن إسحاق إلا في فتح مكة، مثله في ذلك مثل أبي سفيان. فأي فضل له في هذا بحيث يتخذه ابن إسحاق متقرَّبا إلى العباسيين؟ كذلك فما قاله ابن إسحاق في هذا الموضوع قد قاله عروة والزهري في كتابيهما من قبل في العصر الأموي، أي قبل العباسيين، أقول هذا حتى لا ينبري أحد من سخفاء العقل التافهين فيزعم أنهما قد كتبا هذا إرضاء للعباسيين. كما أن ابن حزم وابن عبد البر في كتابيهما عن السيرة النبوية قد قالا نفس الشيء، وكانا يعيشان في الأندلس في ظل حكم بني امية. افتري جعيط يجرؤ على القول بأنهما كانا يتشيعان وكانا يريدان التقرب من بني العباس؟ بل إنه هو نفسه قد شهد بأن السيرة رغم كتابتها في عهد بني العباس لا تنال كثيرا من أجداد الأمويين ولا تنالهم بسوء كبير (ص261). فماذا يريد أكثر من هذا كي يكف غَرْب لسانه عن ابن إسحاق ولا يفتري عليه الأكاذيب؟

أما بخصوص الفرية التى افتراها بعض شياطين أوربا فى الفترة الأخيرة زاعمين أن القرآن لم يكن له وجود إلا بعد نزوله الذى يزعمه المسلمون بنحو قرن ونصف، إذ اخترعه العرب اختراعا واخترعوا معه شخصية محمد وتاريخه وتاريخ الفتوح والخلفاء الأربعة وخلفاء بنى أمية أيضا، فلم يجد هشام جعيط ما يقوله فى الرد عليها إلا أن المسلمين كانوا يتلون القرآن فى الصلاة بدليل أنه كانت هناك مساجد فى الكوفة منذ عهد زياد، وأخرى فى المدينة منذ عهد عبد الملك (ص24)، أرأيتم الكرم البالغ الذى يكرمناه الدكتور جعيط؟ إن معنى كلامه هذا هو أنه لم تكن هناك مساجد فى الكوفة قبل زياد، ولا فى المدينة قبل عبد الملك! ومعنى هذا مرة أخرى أن عليًّا لم يكن يصلى لا هو ولا رجاله فى عاصمة خلافته لأن المساجد لم يكن يصلى لا هو ولا رجاله فى عاصمة خلافته لأن المساجد لم يكن لها وجود فى الكوفة قبل زياد، عامة أن النبى لم يكن يصلى لا هو ولا الصحابة لأن المساجد لم يكن

لها وجود في المدينة قبل عبد الملك بن مروان! وهكذا يكتب التاريخَ أستاذُ التاريخ ذو الاسم الطنان! فيا لضيعة التاريخ وأستاذ التاريخ معه!

وقد سبق أن تناولت هذه الفرية الشيطانية في مقال لي ظهر في عدد من المواقع المشباكية قبل عدة سنوات بعنوان "خذوه فغُلّوه ثم في الخَنْكَة أَوْدِعوه". وفيما يلي بعض الفقرات التي تهمنا من هذا المقال، إذ أصدر طبيب فرنسي معتوه اسمه برنار راكان كتابا بعنوان"Un Juif nommé Mahomet : يهوديُّ اسمه محمد" جاء فيه أن "L'islamologue Alfred-Louis de Prémare (Les" فيه أن "fondations de l'islam, Editions du Seuil) établit qu'une bataille s'est déroulée en 683 en Syrie, et non à Médine, ville qui n'existait pas au septième siècle, soit cinquante ans après la mort officielle de "Mahomet". D'après les légendes islamiques, j'ai calculé que Médine aurait compté vingt mille habitants, soit autant que Paris à la même époque... en plein désert, sans eau et sans agriculture. Creuser un fossé autour relève de la "fantaisie".

وهذا الطبيب المخبول يشك في صحة وجود المدينة المنورة ومكة المشرفة والرسول والمعارك التي خاضتها القوات المسلمة في ذلك العصر والمواقع التي دارت رحاها فيها أيضا. ولنستمع أولا إلى ما يقوله عن وفاة الرسول عليه السلام وتولى أبي بكر رضى الله عنه الخلافة من بعده: "Mahomet a été déclaré mort en 632 عنه الخلافة من بعده: "suite à une tractation entre Abou Bakr et le calife Omar, sans concertation avec Ali, floué alors qu'il dirigeait une armée de la région qui est aujourd'hui l'Irak. Pourtant "Mahomet" donne des ordres en 634, 640, 651, 660, 683, 725, 785, 830, 855".

فحسب أوهام طبيبنا كان قد تم اتفاق بين أبى بكر وعمر، عند وفاة الرسول عليه السلام، على تولى الأول حكم المسلمين، على حين كان على بن أبى طالب، طبقا لعلم صاحبنا اللَّدُنِّيّ، يقود الجيوش وقتها بعيدا في العراق فلم يتم التنسيق معه بل تم خداعه. كما يسخر طبيبنا المتهوس من أن الرسول، رغم وفاته في 632م، كان لا يزال يصدر الأوامر بعد ذلك لوقت طويل في الأعوام لكاتبنا كل هذه العبقرية التي لا مثيل لها؟ ما كنت أعرف أن ما لكاتبنا كل هذه العبقرية التي لا مثيل لها؟ ما كنت أعرف أن ما يقوله بعض الناس من أن الفَرْق بين العبقرية والجنون شعرة هو رأى صحيح، حتى قرأتُ هذا الكلام فرأيتُ كيف أن عيار العبقرية قد يزيد حبتين فينقلب جنونا خالصا لا أمل في الشفاء منه ولو أحضروا لصاحبه خيرة النطاسيين والمعالجين النفسانيين ومحضِّري العفاريت وكاتبى الأحجبة والمعرِّمين! بالله متى كان عليٌّ يقود

الجيوش في العراق عند وفاة النبي؟ وبأية أمارة كان هذا يا تري؟ لقد كَانَ، رضي الله عنه وكرَّم وجهه، آنذاك في المدينة مع غيره من أقارب النبي مشغولا بتغسيله وتكفينه ودفنه صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك حيوش إسلامية في أي مكان في ذلك الحين، اللهم إلا جيش أسامة بن زيد، الذي كان قد تم تجهيزه للذهاب إلى حدود الشام، إلا أن موت النبي عليه الصلاة والسلام قد أوقفه إلى حين. وبالنسبة للعراق بالذات لم يحدث أن وطئه حتى ذلك الحين أي جيش مسلم، بل لم يحدث أي تفكير في إرسال قوات إلى حدوده مع جزيرة العرب في عهد النبي قط، أما أنه عليه السلام كان يصدر أوامره إلى المسلمين إلى ما بعد وفاته بعد عقود فليقل لى القراء الكرام: كيف كان هذا؟ ومن يا ترى قاله سوى هذا المخبول؟ يقينا أن قائل هذا الكلام ليس لِه مكان يصلح له إلا الخانكة أو العباسية خَبْطً لَرْقَ دون إبطاء أو تأخير، لا للمسارعة بتدارك حالته، فهي كما قلنا حالة ميؤوس منها، بل لحماية الناس من خطره، فلربما أقدم على عمل متهور يعرِّض الأمن العامّ للخطر (أُو بتعبيرُ الخفراء عندناً في القرية: "الْإُمْنِ الْعَاِّمْ" بِكُسرِ الْهُمزة، كُسَّرِ الله ضلوعه كلها ضلعا ضلعا حتى يُهمد ويريحنا من هذه الدوشة الكذابة التي يزعجنا بها مثلما تزعجنا دوشة نباح الكلاب بالليل حين تكون فَاضِيَةً لا عمل لها!) فيعضّ طفلا من رجله أو يهارش كلبا ويدميه فينشب فيه الكلب الآخر مخالبه وتصير معركة كلابية حامية وتصبح مشكلة ونقول ساعتها: يا ليت الذي جرى ما کان!

وهذا الرجل يترك حقائق التاريخ ويذهب فيفترض أشياء لا يمكن أن تكون صحيحة أبدا ثم يبني فوقها ما يريد الوصول إليه من نتائج يري أن من شأنها التشكيك في تلك الحقائق التاريخية. فعلى سبيل المثال فمكة عنده كانت، فيما يبدو ("فيما يبدو": لا حظ!)، حيًّا من أحياء دمشق، لكن لماذا؟ الجواب، حسيما يقول، هو أن كلمة "مكة" تعني بالآرامية: "مدينة منخفضة". ثم يمضي مؤكدا "أننا الآن قد أصبحنا نعرف أن المسلمين الأوائل، شأنهم شأن القَرَائينِ الأوائلِ (جمع "قرآنِ")، تم اختراعهم في الشَّام، وليس في جزيرة العرب:",Le mot: la mecque est faraméen syrien et signifie ville basse, désignant probablement un quartier de Damas. On sait maintenant que les premiers musulmans, comme les premiers corans, et la vie de Mahomet, furent inventés en Syrie, et non en Arabie...La Mecque n'existait pas, car on n'a jamais vu des milliers d'habitants s'installer dans un désert aride ."sans eau ni cultures

خلاص: لقد أبرم سيادته التاريخ إبراما وأصدر فرماناته بأن مكة ليست من مدن جزيرة العرب بل من مدن الشام! ولا يستطيع المتضرر أن يلجأ إلى أى قضاء بعد هذا القضاء المبرم الذى قضاه

صاحبنا! فانظر بالله عليك أيها القارئ كيف يُكْتَب التاريخ، وكيف يريد بعض الناس أن يحكَّموا أهواءهم المجنونة في تغيير حقائقه، وكيف يريدوننا أن نتابعهم على هذا التنطع، وإلا كنا متخلفين! ناشدتكم الله يا قرائي الكرام، لو كانت مكة حيًّا من أحياء دمشق، فأين ذهب ذلك الحي؟ ولماذا سكت الدمشقيون عن هذا التزييف الجلف الذي لم يحدث مثله في التاريخ، وبخاصة أنه يسلبهم الشرف المتمثل في أن بلادهم هي مركز الإسلام ومصدره؟ وكيف صمت أحفاد القرشيين، والأمويون منهم بالذات، على ما قالته أقلام المؤرخين وكتب السيرة المزيفة عن أجدادهم وعن معاداتهم للدعوة الجديدة مما يشهّر بهم ويفضحهم في كل أرجاء العالم؟ واين ذهب الرومان الذين كانوا يحتلون بلاد الشام فلم ينبّهوا العالم إلى هذا التزييف الوقح الذي مارسه العرب والمسلمون، على الأقل من باب الانتقام والحرب المعنوية والدعائية بعد أن خسروا الحرب العسكرية والسياسية؟ ومعروف أن الشوام لم يسلموا كلهم، بل بقي منهم حتى الآن كثير من النصاري واليهود، فكيف يسكتون على مثل تلكٍ الفعلة العجيبة، وهي فرصة لفضح هؤلاء الذين فتحوا بلادهم وأتَوْهم بدين غير الدين الذي يعتنقونه، ولسان غير اللسان الذي كانوا يتكلمونه؟ ولماذا لم يتكلم ويصدع بالحقيقة واحد مثل ثيوفان الكاتب البيزنطي الذي أتي بعد عصر الرسول ببضعة عقود ليس إلا وأخذ على عاتقِه محاربة الإسلام، بدلا من نسبة الأكاذيب إلى الرسول الكريم وأصحابه على عادة المبشرين؟ ترى هل من الممكن أن يتم تزييفَ شيء مثل هذا ثم تسكت الدنيا كلها عنه فلا تتكلم ولا تعترض أو لا تبدي على الأقل شكًا، إلى أن هلَّ علينا الطبيب الفرنسي المأفون بعد أربعة عشر قرنا مِن الزمانِ فعدل الوضع المائلَ؟ واعتمادا عَلَى ماذاً؟ اعتماداً على أوهام ما أنزل إلله بها من سلطان! ثم ما دخل المعنى الذي يدعيه، صوابًا أو خطأ، لكلمة "مكة" في الآرامية في أن تكون تلك المدينة حيًّا في دمشق لا مدينةً في جزيرة العرب؟ إن كلامه يوحي بأن كلمة "مكة" ليست عربية، وهو سخف آخر من سخافات الرجل الذي من الواضح انه لا يفقه شيئا بالمرة في موضوعنا، بل ينقل من كتب بعض المستشرقين ما يوافق هواه دون عقل أو فهم! فالآرامية والسريانية والكلدانية والأشورية والعبرية والحبشية...كل هذه اللغات، مَثَلها مَثَل العربية، لغاتُ ساميَّة، بالضبط مثلما نقول إن الفرنسية والطليانية والإسبانية والبرتغالية هي لغات لاتينية، أَيْ لغات تفرعت من اللغة الأم واستقلت بنفسها. وعلى هذا فالقول بأن هذه الكلمة الموجودة في لساننا العربي أو تلك ليست عربية بل سريانية مثلا أو آرامية هو في الواقع كلام يُقْصَد به التلبيس على القارئ العاديّ الذي لا يعرف شيئا عن الموضوع، إذ ليس هناك أي دليل على أن ذلك صحيح، فضلاً عن أنْ ليس هناك من معنَّى لأن تُخْتَصَّ العربية دون أخواتها الساميات بالأخذ عنهن بدلا من القول المنطقي العاقل بأنها تشتمل على هذه الألفاظ كما تشتمل عليها

أخواتها.

والعجيب أن الطبيب الفرنسي المخبول يرجع إنكاره وجود مكة إلى أنها تقع في وادِ جديب غير ذي ماء ولا زرع، أفنكذَّب إذن أقاربنا ومعارفنا وكل المصريين والعرب والمسلمين وكل الكتّاب والرحالة مِن مسلمین وغیر مسلمین ممن زاروا مکة قبل توظیف شِطر من أموال النفط في تحلية ماء البحر الأحمر لسكانها ولسائر أهل السعودية والخليج كله عموما، ونقول لهم: وإنِنْ! مهما قلتم لنا عن مكة فليس لمكة وجود! لقد نسى المجنون أنَّ زمزم كانت ولا تزال هناك طول الوقت يشرب الناس ويستمدون حاجاتهم الأخرى من مائها فتكفيهم هم وضيوف الرحمن بحمد الله، وهذا أمر قد شهد به المستشرقون الذين استطاعوا الاندساس بين الحجيج والتظاهر بأنهم مسلمون وكتبوا عن البلد الأمين، وحتى بعد أن توفر لها ماء البحر المحلِّي فلا تزال المنطقة المحيطة بها واديا غير ذي زرع. وما زال الناس كذلك يقطنونها ويحبون العيش فيها حتى الآن رغم شدة حرارتها، وسيظلون يفعلون ذلك إلى ما شاء الله. وعلى أي حال فليس العيش فيها بالصعوبة التي عليها الحياة في مناطق الإسكيمو ولا بواجد على المليونِ منها، ومع ذلك فتلك المناطق تعجّ بالسكان ويحبها أهلها كما يحب أهل كل بلد بلدهم! لقد فات ذلك المخبول أن الأصِل في الأخبار عموما أنها صادقة ما لم يقم دليل على عكس ذلك أو يَحُكُّ في النفس شيء مما سمعتْه، فعندئذ يشك الإنسان فيما بلغه، وحقّ له أن يشك. فما الذي في الخندق أو في وجود مكة أو المدينة مما يبعث على الريبة؟ لقد كان أحرى بهذا المجنون أن يذهب فيقرأ أولا قبل أن يتهور كل هذا التهور، هل يمكن أن يتصور عاقل أنه لم تكن هناك في بلاد العرب قبل الإسلام مدينة اسمها مكة، ثم نبتت هكذا نبتا عفاريتيا بعده، ثم لم يبد أحد دهشته (وبخاصة من سكانها الجدد الذين لم يكن لهم قبل ذلك وجود) من هذا التراث الغزير الهائل الذي يدور حولها شعرًا ونثرًا وتاريخًا ودينًا وأنسابًا والقائل بأنها طول عمرها كِانت موجودة في جزيرة العرب؟ أترى الذين أنشأوا تلك المدينة وأتَوْا بالناس ووضعوهم فيها كما توضع البلاليص في أماكنها دون أن يؤخذ لهم رأى قد ألزقوا لاصقًا على أفواههم إلى أن انطمست ذِاكرتهم ولم يعودوا يعرفون شيئا عن أصلهم أو فصلهم ولا عن أصل مدينتهم أو فصلها، فعند ذلك رفعوا اللاصق وسمحوا لهم بالكلام؟ وهل فعلوا مثل ذلك مع سكان الأرض جميعا بما فيهم النصاري واليهود الذين كانوا يعيشون في جزيرة العرب قبل الإسلام ثم تم إجلاؤهم عنها بعده؟ ترى لماذا لم يفتح أحد من هؤلاء فمه فيفضح المستور ويكشف الزيف والتزييف؟ وماذا نقول في بطليموس الجغرافي اليوناني القديم الذي تكلم عنها وسماها "مَكَرَبا: Macoraba" (كتاب وليم موير عن سيرة الرسول/ صxc، ومادة "Mecca" في الطبعة الأولى من "Mecca" ومادة Islam")؟ وماذا نصنع مع ما قاله هيرودوت عن اللات، إحدى الآلهة

الوثنية التي كان لها صنم في كعبة مكة قبل الإسلام (وليم موير/ صَ(cii- ciii)؟ كذلك ما العمل إزاء ما ذكره الرحالة الأوربي بروس ( ِBruce)، الذي زار بلاد الحبشة في القِرن الثامن عشر الميلادي من أن الأحباش يروون في تواريخهم أن أبرهة قصد مكة ثم ارتد عنها لما أصاب جيشه من المرض الذي يصفونه بالجدري (عباس محمود العقاد/ مطلع النور/ كتاب الهلال ديسمبر 1968م/ العدد 213/ 75)؟ وفضلا عن ذلك فثمة بحث لكرزويل الآثاري المشهور يرد فيه على كايتاني المستشرق الإيطالي وما يذهب إليه من إنكار بناء قريش للكعبة، ويؤكد أن ما وصلنا في كتب التاريخ عن هذا الأمر صحيح لا شك فيه (العقاد/ مطلع النور/ 76). وهناك أيضا كتاب للمستشرق الهولندي دوزي يحاول أن يثبت فيه وجود بني إسرائيل في مكة خلال عصورها الجاهلية عنوانه: "Die Israeliten zu Mekka"، كما كتب في نفس الموضوع المستشرق البلجيكي لامنس كتابا عنوانه:"Les Juives à la Mecque". ولم نسمع بأحد سواهما من المستشرقين أو غير المستشرقين ممن يؤبه بكلامهم أو لا يؤبه يقول إن مكة لم يكن لها في إقليم الحجاز أثناء الجاهلية وجود! ثم لماذا يفعل العرب بعد الإسلام هذٍا كله؟ وهل يُتَصَوَّر أن يفكر الحكام العرب بعد الإسلام، وبعد أن أَضْحَوْا يسبحون في بحور الغني والترف، في إنشاء مدينة مثل مكة في قلب الجبال والصحراء حيث يشحّ الماء (على أساس أن زمزم غير موجودة بناء على فرضيتة الطبيب الفرنسي الرذيلة مثله) وحيث تنعدم الزراعة والصناعة؟ ثم كيف يَرْضَوْن بعد ذلك كله، وهم الْمسلِمون، أَن يُنْسَب لَإَبائهم زورا وبهتانا أنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان وأنهم حاربوا القرآن والرسول الذي أتاهم به وحاولوا القضاء عليه وعلى دعوته، بل وصل الأمر بهم أن فكروا يوما في قتله والتخلص منه غدرا وغيلة؟ ومن المجنون الذي سولت له نفسه بالانتقال إلى مثل تلك المدينة دون أن يكون هناك جاذب من أي نوع يَهْوي بفؤاده إليها حتى ولا ذكريات الطفولة والصبا فيها وكونها موطن الأجداد؟ باختصار لا يوجد سبب واحد، كما رأينا، يجعلنا نصدق هذا الهراء الجنوني، في الوقت الذي تتضافر كل الدواعي لرفضه والسخرية من عقل صاحبه،

ونفس الشيء الذي قالم مخبولنا عن مكة نجده في كلامه التالي عن يثرب، إذ يقول:" Le mot medina (s'écrivant mdn) est un من يثرب، إذ يقول:" mot araméen syrien, et signifie district, dans la région mot araméen syrien, et signifie district, dans la région في أمر مكة فحكم عليها أن تكون شامية لا عربية، قضاءه المبرم في أمر مكة فحكم عليها أن تكون شامية لا عربية، ومُحُدَّثة النشأة بعد الإسلام لا عربيقة الجذور قبله، نراه هنا كذلك يصدر حكمه الذي لا يُصَدِّ ولا يُرَدِّ بأن المدينة هي أيضا ذات أصل شامي، وأن اسمها آرامي! ونفس الردود التي أوردناها عليه في تخريفاته الله التي لا تخريفاته هنا التي لا تقل عنها رقاعة! ونزيد على ذلك أن بطليموس وإسطفانوس

البيزنطى قد كتبا عن المدينة وسمياها: "Yathrippa" يثربَا"، كما تشير إليها النقوش المعينية باسم "يثرب" (مادة"Al- Madina" في "The Encyclopaedia of Islam").

وبالإضافة إلى هذا فإن ثمة كتابات يهودية شامية من القرن الثالث قبل الميلاد تتحدث عن وجود يهود في منطقة خيبر وما حولها، وإن أنكرت عليهم طريقة ممارستهم لدينهم (إسرائيل ولفنسون/ تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام/ لجنة التأليف والترجمة والنشر/ 1927م/ 13)، وهو ما يتسق مع ما يقوله المسلمون عن وجود يهود قبل الإسلام في تلك المناطق بما فيها يثرب، هؤلاء اليهود الذين لم يعد لهم أثر هناك بعد ذلك، فما الذي يدفع المسلمين يا تري إلى القول بأنه كان هناك قبل الإسلام وجود لليهود في يثرب إذا لم يكن لهذه المدينة وجود فعلى حسبما تزعم تخريفات الطبيب الفرنسي؟ وثمة كتاب للعالم الغربي لِسْرِينْسِكي يتناول وجود اليهود في المدينة قبل الدعوة المحمدية اسمَه:"Die Juden zu Medina". كما يتحدث إسرائيل ولفنسون الباحث اليهودي في كتابه السالف الذكر عن وجود اليهود في يثرب وما حولها حديث الموقن تمام الإيقان، مُوردًا أقوال المستشرقين في ذلك، ومستدلاً من بعض أسماء القبائل َ والشخصِيات والأماكن والحصون والآبار البهودية على سبيل المثال على أن ما يقوله إلعرب عن هذا الموضوع صحيح (16-17، 61- 62، 81...)، فضّلا عن أنه لا ينكر شيئا البتة مما تقوله المصادر الإسلامية عن الحوادث التي جرت هناك بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بني إسرائيل عليهم اللعنة. وما هذا، رغم ذلك كله، إلا غَيْضٌ من فَيْض! وبعد، فإن هشام جعيط هو مثال صارخ من أمثلة كثيرة تحاصرنا من كُل ناحية على البكش العلمي الذي تُقْرَعِ الطبول له وتُنْفِخ المزامير للفت الأنظار إليه وإلى صاحبه وإيهام الناس أنه عبقري لیس کمثل عبقریته شیء، وما هو فی الواقع سوی کاتب متواضع القيِّمة، إلا أن آلة الإعلام الجهنمية تعمل بكل وسيلة على تضخيمه وتصويره للمشاهدين على أنه عملاق كي ينشر الهلس الذي ينشره فيظن القراء أنهم بإزاء كاتب نحرير ذي علم غزير ومنهج قدير، مع أنه في واقع الأمر كائن مسكين طبقا لما ِرأيناه عليه في أسلوبه وأفكاره ومنهجه ليس فَى جَعْبتُه إلا كل رأيِّ فطير. والله المستعان!

> <u>Ibrahim\_awad9@yahoo.com</u> <u>/http://awad.phpnet.us</u>

/http://ibrahimawad.com

http://www.maktoobblog.com/ibrahim awad9